

# روايات إلى الم

REWAYAT WL - HILAL

تصدر عن مؤسستان الهلال

العدد ٤٤٦ - فبراير ١٩٨٦ - جمادي الآخرة ١٤٠٦ No. 446 - FEBRUARY 1986

رئيس مجلس الإدارة: مكرم محد الحرد رئيس المتحريب مصطفى دنديل سكرتير التحرير المسكوسع عيد

### الاشتراكأت

قيمة الاشتراك السنوى ١٢ مددا) في جمهورية مصر العرب تسعة جنيهات بالبريد العادي وفي بلاد اتحادي البرك العربي والافريقي والباكستان ثلاثة على دولارا او ما يعادلها بالبريد الجوي وفي سائر انحال العالم عشرون دولارا بالبريد الجوي والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال في جرم ع نقدا او بحوالة بريدية غير

و تعيينه تمنده معدنا تعسم المسراعي بدار الهال في على من ع تعدا أو بحريد بريديه غير محكومية وفي الخارج بشيك مصرفي لامر مونيسة دار الهلال وتضاف رسوم البريد المسجل على الاستعار الموضحة اعلاد عند الطلب

اسعار البيعية في البلاد العربية والخارج للعدد الممثلة فئة ١٠٠ قرش للقارىء في مصر ، سوريا ٢٠٠٠ ق. س ، لبنان ٢٠٠٠ ق. ل ، الأردن ٢٠٠٠ فلس ، الكويت ٢٠٠٠ فلس ، العراق ٢٢٠٠ فلس ، السعودية ٧ ريالات ، تونس ٢٠٠٠ مليم ، الخليج ١٢٠٠ فلس ، الصومال ١٥٠٠ بني ، لاجوس بني ، عدن ٢٠٠٠ سنت ، لندن ١٥٠٠ شنتا ، اثينا ٢٥٠ دراخمه ، كندا ٢٠٠ سنت ، السوران ٢٥٠ ق. سوداني ، كندا ٢٠٠٠ فرنك ، غزه والضفة ١١٠ سنت ، داكار ١٠٠٠ فرنك ، غزه والضفة ١١٠ سنت ، داكار ١٠٠٠ فرنك مليمز الشمالية ٢٠ ريال ، ايطاليا ٣٠٠٠ ليره .

الله المال ١٦ شارع محمد العرب ـ القاهرة تليس المالي ١٦ مدمد المالي ١٦ القاهرة المالية المالية

All of the fall of - Marie Mari A STOREST OF THE STOR All of the last of A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O All of the last of A Seal Production of the State ALONG TENEDATE OF THE PROPERTY AND STORES 

All of the trade of the state o The Holley and the second of t الغلاف بريشة الفنانة سنيا All of the land of All of the last of A Heiling of the Markette of the State of th All of the little for Alighte Mestalla Sign The south of the s All of the land the l AND THOUSE WE SENT THE SENT OF THE SENT OF

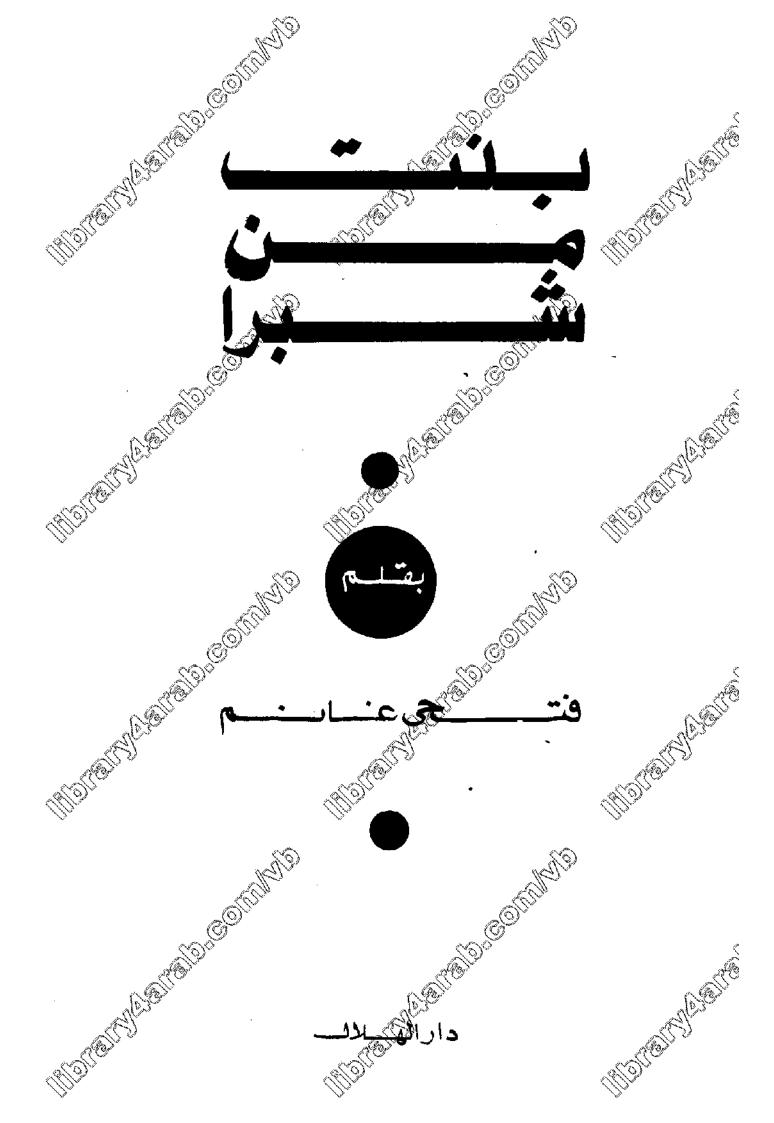

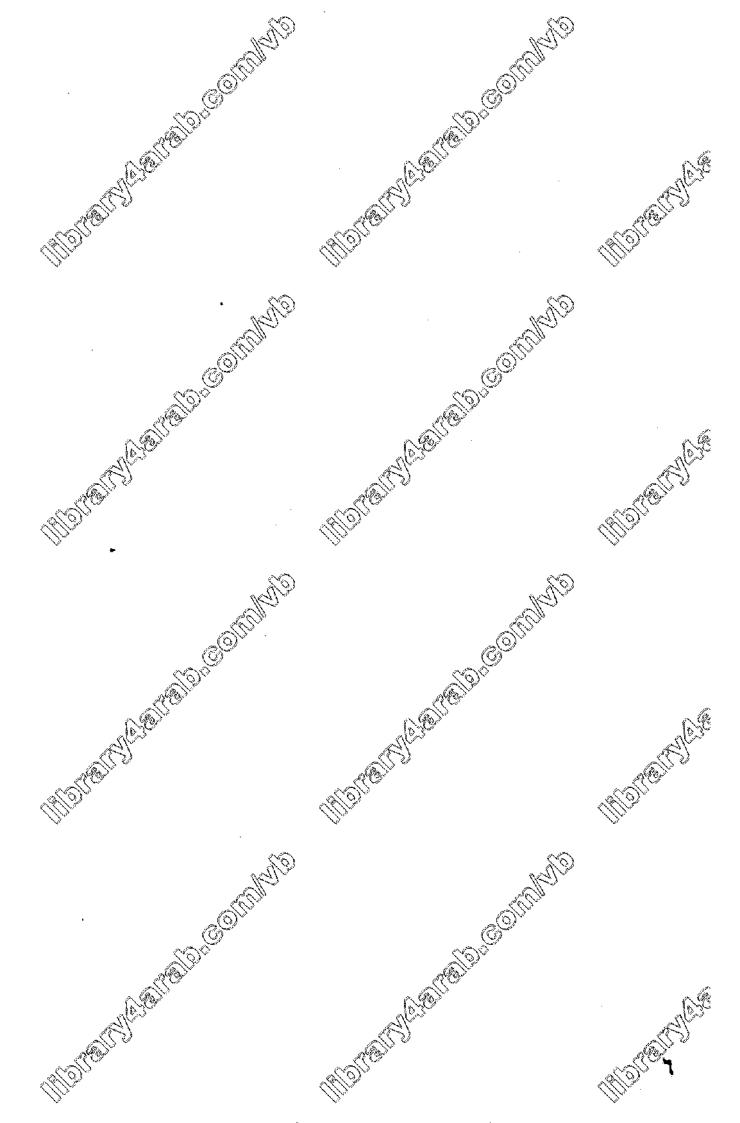

## الأول

Alatical Agreement of the property of the prop هذه قصة سيدة ايطالية اسمها « ماريا ساندر الله عانت واحدة من أجمل بنات شبرا في الثلاثينيات، وهي الآن ، بعد اكثر من نصف قرن ، جدة لصبي مراهق اسمه كريم صفوان الشيرت الصحف اسمه اخيرا بمناهبة القبض عليه مع مجموعة من الشبان اعطى في تنظيم سرى وصفوه بأنه منظر في ، يسعى الى أن يفرض على الناس أحكاماً الشبع يتلك التي طبقها في قديم الزماق « الحاكم بأمر الله «الذي جعل الليل للعمل النهار للنوم .

وكانت الجدة ماريا في شبابها كاثوليكية مثل أبويها وما كان يخطّ بالها ، الله المنتصبح يوما ما جدة لهذا الصبي الذي اطلق لحيته ، وارتدى الجُلم الم وطلق على ما له صلة بمظاهر الحياة الذي تقولون عنها أوروبية ، أو متمدينة الله

ولقد كَانْكَ « لماريا ساندرو » حكاية مع الله، وكان طريقها الى الايمان ، طريقا مختلفا تماماً عن ذلك الذي اندفع فيه حفيدها .

ولست أزعم أنك أكتب هذه القصة ، لأنى صانع هي شهيبياتها وأحداثها وأريد أن أنقل من خلال احداثها معنى أو عظة الى القارىء ، فالوكان الأمر كذلك لكان كل شيء واضحا تماما المهمي ، وربما كان هذا الوضوح يعطل المبتى في الكتابة ، فما الذي يدعوني الى أن الكليم ما أعرفه تماما . إن المعرفة التفاصيل هو الاحاطة بكل أبعاد الموضوع " الفتل الدافع الى مغامرة الكتابة . ومال ساندرو المناق المرأة وعواطفها المناحد يجرؤ على إدعاء بأنه يفهم المنطق المرزق، حتى وهي تتزوج من رجل دينة الإسلام . ومازالت هناك احداث في حكية مارياً الشبطيع أن افسرها ، او ادافع عنها الكاني أقول لنفسى ومن الذي يزعم أنه يفهم نفسه . أو يستطيع أن يفسر كل تصرفاته في كل ظرف او مناسبة ، إننا كبشر لانستطيع أن نفهم انفسنا فهما كاملا ، وربما لو تجقق الفهم واكتمل لفقدت الحياة بهجتها الهيما فقدت حكمة استمرارها المالهي

ومع ذلك ، اعترف الهميناك شبيئا ما في « ماريا ساندر الله صلة بنا جميعا ، فرغم أنها انسانه عادية جهل ولها عالمها العادى والخاص ها ولها أسرارها الشخصية فإنها تشترك معنا حبيعا في أعماقها ، بتلك الفطرة التي تجعلنا ندرك و جود الله ، وحتى لو لم نفكر في ورده ، حتى لو حاول بعضنا أن و الله ، وحتى لو الل يتجاهل أو ينكر وجود في فرغم كل هذا الذي يندفع اليه البشك فيإن أحدا مهما كان الأمر \_ حتى ابليس نفسك إينكر ان في قرارة نفسه ، وفي أعمق أعماقه ، نزوعا الى الاتصال بتلك القوة القوارة الجبارة الرحيمة العادلة القادرة وماحبة كل

الى الاتصال بتلك القوة العهري بيرانهم وكالتربية عليها ان تجتاز غابة البشري وان ورحلة « ماريا ساندرو » مع الايمان فرضت عليها ان تجتاز غابة البشري وان تعليم وكالتربي في الكنيسة تردد مخاطبة المنافقة عليها المنافقة فرضت عليها المنافقة فرضت عليها تستواني تجاربهم وتنكوى بنيرانهم وكالتهاهي تصلى في الكنيسة تردد مخاطها الدخول في التجربة ، اكثر من تجربة ، ولم الله من الشرير ، فلما عرفت الاسلام ، كَانْكَ إشِيه بالمحارب الذي أتْخنته الجراجي وصهره لهيب المعارك ، ولذلك تبدو المقارَّتُهُ حجيبة بين الجدة ماريا ، وحفيدها كُنْ ، فبينما كانت ماريا ، بركانا يفور بالمشاعر الأنسيانية المتناقضة ، تتصارع في أعماقها الأهواء وأسباب الضعف والغواية ، والجشير الطمع في الدنيا ، حتى تجاوزت كالمتحان وعبرت كل أزمة فتحطم غرورها ، وأسلام إنفسها لنور الحب والهداية ، نجد على قد أغلق المنفسه تماما ، ومنع أية معركة دالها ، وأعلن أنه وأثق تماما ، وهو لمنهم في الكامسة عشرة من ايمانه الذي لأيكريمزع، وهو لايشك في صحة موقَّقَهُ ويرْفُحُلُ أَن يناقشه أحد فيقول له : انت المُحْطَأَت ، لأنه يعلم ولانه يدرك ، ولأراك الكلمة التي يقولها في الدين هي حكم نهائي حاسم، ولايتردد لحظة في أن يؤكد أن احكامه هي أحكام الله . وامام هذه الثقة بالنفس لل حدود أصبح كريم مهيئا لأن يقتل أو يحرق أو يدمر كل مايصادفه من عقبات ، يكسم عليها بأنها عقبات في مجتمعه ، ضد منهج الله . ونفاذ مشيئته . اما العقبات التي تكمن في أعماق النفس فهذا أمر يجهله كريم تماما ، ولايفهمه .

ولقد شاءت الظروف أن كون صديقاً لكريم صفوان الجد ، والذي تسمى حفيده باسمه ، وقد تخرجنا في كلية الحقوق عام ١٩٤٠ وقد اشتعال الحرب العالمية الثانية . وفي تلك الفترة تعرف كريم على الفتاة « ماريا » وكانت تعمل بانعة في قسم العطور بمحلات « ب " المعتبة ، واشتغل كريم بالمحاماة في الاسكُثْلُولِيَّة فغاب عنا بعض الوقت ، وعاد للهجأة الى القاهرة وعرفت منه أنه ُ سيتزوج تلك الفتاة الايطالية التي قابلها منذ سنوات . وعاد يحكى لى قصته معها . لم اقتلى بقراره أن يتزوجها ، واذكر انى الهات له :

- أنصحك باكريم الماسوي .. أنت تصدر على نفسك حكم بالغ القسوة .. اعدل عن قرارك ..

ومازلت أذكره حتى هذه الكخطة وعيناه الصافيتان تقولان مع طوقه الهادىء : ـ ولكن ضميرى مرتاح .

رحمه الله ، توفى قبل الأوان ، كما سقط ابنه يسرى المهندس الضابط شهيدا في حرب اكتوبر . وقد تعودت في الماضي ان ازور الارملة ماريا في مناسبة الذكرى السنوية لوفاة المرحوم زوجها ، أو لمواساتها في فقدها لابنها ، وكانت لها بنتان تزوجتا .. واحدة في بور سعيد والثانية سافرت مع زوجها ليعمل في احدى امارات الخليج ، وكانت ماريا تتمنى لو عاش معها حفيدها كريم ، ولكن أمه أخذته معها الى الأسكندرية ليعيش بين أهلها . وانقطعت صلتى بالسيدة ماريا في السنوات الأخيرة . والمسئول الأول عن ذلك ، تلك الأزمات الخانقة في الاتصال والمواصلات . وتعطل التليفونات واختناق الشوارع واستحالة العثور على مكان تقف فيه السيارة ، كل ذلك كان له تأثيره المدمر على العلاقات الانسانية ، والصداقات والصلات العائلية . ولقد تقدم بي السن . فأصبحت لا أغامر بالخروج من بيتى الا في حدود الذهاب الى مكتبى للمحاماة ، في قضايا تحتاج الى استشارتي . اما الذهاب الى المحكمة والمرافعة فقد أصبح من مهام محامين من الشباب يعملون معى . بينما انتظر نهاية ارجو ان تكون هادئة لحياتي وسلط هذا العالم الجديد الذي يتفجر بالمشاكل والأزمات ويتعامل فيه الناس مع بعضهم بعضا بأسلوب لا اكاد اتصور انه يصلح للتفاهم بين الهمج أو الوحوش ، فما بالك بالآدميين .

ولقد أدركت خطورة القضية ، عندما فوجئت بالسيدة ماريا تدخل على فى مكتبى ومعها زوج ابنتها الذى يعمل فى الخليج ويبدو أنه على ثراء ، ويتكلم بلهجة افزعتنى ، وأغضبت حماسة السيدة ماريا . فقد كان يتحدث مستريبا فى قدراتى ، مستعرضا لقدراته المالية . واستعداده لأن يحشد أحسن المحامين فى مصر ويدفع لهم اكبر الأتعاب . وقد أسكتته السيده ماريا وقالت لى ، تعتذر ، وفى عينيها ابتسامة حزينة:

\_ انه لايريد ان يصدق انك صديق لكريم .

وحتى هذه الكلمات الرقيقة لم يفهمها الرجل ، واسمه سعد ، ويبدو انه كان مدرسا ، ثم اشتغل بالمقاولات ، اذ سأل في دهشة :

\_صديق كريم صفوان؟

فزجرته ماريا قائلة :

ـ صديق زوجي كريم .. وليس كريم حفيدي .

وضحك الرجل في بلادة ، فكلمة صداقة لاتحمل اليه مشاعر من أى نوع ، احترام أو رهبة ، أو ثقة ، انها مجرد كلمة مظهرية لااكثر ولاأقل

وقالت ماريا وهي تتجه الى متجاهلة وجود زوج ابنتها ت

ـ ليس هذا هو الاسلام الذي عرفته من كريم.

قلت لها وانا انذكر الكثير من الأحداث:

ــ اعرف .

قالت:

الولد .. لم يفهم .

فسألتها :

ـ هل عرف قصنة جدته؟

قالت وهي تتنهد:

\_ ایدا .

ثم أردفت وقد التقطت انفاسها:

\_ لعل هذا هو الخطأ الذي وقعنا فيه . كان لابد من مواجهة الحقيقة .. لا أن نخفيها .. اكتفوا بأن يقولوا للأولاد .. جدتكم كانت ايطالية .. كاثوليكية .. تابعة للفاتيكان .. في الحقيقة لم يعرفوا شيئا ..

وقطعت كلامها ونظرت الى . وشعرت انها تريد ان تقول شيئا هاما بالنسبة لها . تبحث عنه بعينيها ، بجوارحها ، تبحث عن كلمات .. ولاتجدها .

التزمت الصلمت في انتظار أن تقول شيئا . ولكن الذي تكلم هو ذلك الرجل الذي اسمه سعد . كان يسألني أذا كان هناك احتمال لأن ندفع مبلغا من المال للمحقق أو القاضي أو أي انسان يستطيع أخراج كريم من السجن .

قلت له :

ـ هذه جريمة .. ولست محاميا من هذا النوع ..

فقاطعني :

ـ ولكنى اسمع ..

صحت غاضبا قبل أن يكمل كلامه الأحمق:

- هذا مكتب محترم ياأستاذ .

واجهنى بنظراته المستريبة ، ولم يقبل عذرى بأن مكتبى محترم ، كانت كلماتى تؤكد له انى اما غبى وعجوز مخرف ، لا يصلح لمواجهة القضايا وعلاجها كما ينبغى . أو لعلى اماطل واخادع لاكسب المزيد من المال الذى سوف يدفعه هو .

وسمعت ماريا تقول:

- عندما اسمع مايقوله الولد .. اقول هذا جنون .. انتحار ..

كانت تتكلم بعيدا عما يفكر فيه زوج ابنتها ، تناقش خيالات في رأسها ، يبدو
 ان احدا لايريد أن يراها أو يعترف بها ..

ووعدتها بأن أذهب بنفسى وألتقى بكريم . وهذا هو مافعلته ، كان خائفا منى .

ينظر الى بعداء . وكانت عيناه زائفتين ، لايريد أن يرانى ، أو لعله كان لايريد أن يشغل نفسه عما يراه فى خياله . كان أشبه بالمدمن الذى لايستطيع أن يبتعد عن مصدر إدمانه ، الخمر أو المخدر أو أيا كانت مادة الادمان . كان يريد إنهاء وجودى بأسرع وقت . حتى يعود الى رفاقه ، فهو لايستطيع أن يشعر بوجوده بعيد! عنهم .

شعرت باكتئاب ، ولاشك ان العدوى قد انتقلت الى من اكتئاب يعانى منه كريم ، وخرجت الى الشارع ، ولم استطع ان اصل الى سيارتى ، رغم جنيهين دفعتهما للمنادى ، كانت صفوف السيارات تحول بينى وبين سيارتى ومشيت ، وقلت لنفسى ، لعل حركة الجسم تساعدنى على مقاومة هذا الشعور بالاحباط الذى يكتم انفاسى . وكان المشى شاقا ، كل خطوة تتحول الى عثرة فى حفرة أو كوم زبالة ، حجارة ملقاة ، ووجوه الناس مكفهرة ، يتدافعون بالمناكب فى زحام بائس ، واتوبيس يقف فى منتصف الطريق فتنشب معركة بين موجة الصاعدين وموجة الهابطين ، ولاعقل ولافهم ، وموجة عارمة لاعقل لها تواجه موجة عارمة لاعقل لها ولا أحد يعطى أحدا فرصة لان يتحرك فى هذا الاتجاه او ذاك الاتجاه ، لا احد ينتظر ولا أحد يثق ، فالانتظار لاطائل وراءه ، والثقة ليس لها محل

وشعرت بدوران في رأسي ، وبدا لي ان كل شيء عبث ، ولا أمل في التفاهم مع بشر هذا هو حالهم . غرائز مندفعة عمياء ليس للعقل وظيفة عندها ، ومع ذلك قلت لنفسي ، هؤلاء يندفعون وراء صيحة تدعو للاسلام كما لو كانوا يندفعون الى هذا الاتوبيس المزدحم ، لم يعد الأمر يعني عندهم اكثر من هذا الاندفاع خروجا من مأزق ، او على أمل الخروج منه ، للدخول في مأزق على ظن أنه خلاص منه ، لم تعد الحياة تعنى زوجا وأسرة وأولادا وأحفادا ، لم تعد الحياة عواطف وحبا وضعفا بشريا ، وارتكاب ذنوب وندما ومغفرة وتوبة ورغبة وأملا . أصبحت مجرد اندفاع لتحطيم كل شيء واقتحام أي شيء لأن كل شيء شرير ، رغبة في سحق ماهو قائم ، لأن كل ماهو قائم كفر وفسوق . رغبة في اشعال حريق لان مافي النفس غضب أعنف من الحريق . من الفساد والظلم والجهل ، تواجهه ردود فعل عدوانية شرسة تكره كل ماحولها تندفع في مغامرة انتحار جماعي ، وسط هذه الانقاض من حولنا التي لايصدق احد أنها انقاض بناء .

كان من المستحيل أن أتولى القضية ، والمتهم فيها يرفض أن يثق في ، وعدت الى الجدة ماريا ، وذهبت اليها في بيتها في الزمالك ، اعتذر لها . وأنا أعلم أن هذا الاعتذار سيفرح به زوج ابنتها ، الذي يريد أن يتحرك وينجز عملا مفيدا ، كأن يتعامل مع محام قادر على أن يرشو أية سلطة للافراج عن كريم .

قالت ماريا في هدوء:

\_ لقد فكرت طويلا .. وانتهيت الى رأى ..

ومدت يدها الى منضدة بجوارها ، وأمسكت بكراسة كبيرة لها غلاف من الجلد الأسود وقالت :

- هذه مذكراتى .. وأنا اعترف انك تجيد الايطالية .. اقرأها .. واكتبها باللغة العربية .. وارسلها الى كريم ، قلت لها وانا يائس من هذه النظرة الرومانتيكية للأمور :

- أخشى .. ان يكون عقله قد تسمم .. ولم يعد صالحا للفهم .. قالت : - لابد ان نحاول ..

قلت لأكون أمينا معها الى أقصى حد:

- الناس لم تعد تهتم بالفهم .. ليس لديهم مايدعوهم لأن يتعارفوا ويتقاربوا .. على غير مايعاونهم على مجرد بقائهم كحيوانات .. وفيما عدا ذلك كل شيء يدوسونه تحت الاقدام .. بلا تردد .. بلا أدنى فهم لقيمة مايدوسون .. وكريم يريد أن ينتحر وهو يدمر هذا المجتمع ، لكنه ضحية له .. وهو مظهر من مظاهر أزمته .. رغم أنه يتوهم أنه يحمل العلاج الشافى من كل داء .

قالت ماريا في هدوء وإصرار عجيبين:

- هذا هو أوان أن نقول الحقيقة .. ما الاسلام الاطاقة نجاة تفتحت للبشر في لحظة ضيق ،

وربتت بيدها على الكراسة وقالت :

اكتب حكايتى « من البداية » بكل مافيها . بلاخجل ولا مواربة . سوف تجد أسرارا لم تتوقعها ، وأزمات تقضى على أية بنت كانت فى نفس ظروفى ، ولم اتغلب على ذلك ، الا لأنى عرفت طريقى . واذا كان هناك شيء عرفت قيمته من كاثوليكيتى ، فهو القدرة على الاعتراف وتقبل المغفرة . كمسيحية كاثوليكية اعترف على كرسى الاعتراف ، ولم تتغير مشاعرى الكاثوليكية عندما تزوجت كريم لأن الدين واحد والرب واحد ، ولاأريد الآن الاعتراف فى الكنيسة على كرسى الاعتراف بل الاعتراف الى البشر .. كل البشر .. لنواجه انفسنا ، كمسيحيين أو مسلمين ، فالدين ليس مخبأ نهرب فيه ، ولا دعوة للكتمان وعدم المصارحة ، وليس فترينات للدعاية ولاشىء بعد ذلك .

وضحكت ماريا فجأة وقالت بصوت عذب :

\_ اتعلم أن أول كلمة تبادلتها مع زوجى كريم .. قلت له غاضبة : لماذا تنظر ألى هكذا .. هل أنا فترينة ؟

تذكرت فجأة أنى سمعت عن هذا اللقاء ، وشعرت في أعماقي بدوار وانا انتقل

عبر السنين . لولا انها أخرجتنى من رحلتى مع الزمن . وهى تقول لى :
إنى قرأت القرآن .. وصدقنى .. إنى لم أفهم مسيحيتى حتى عرفت الاسلام ..
ومسيحيتى جزء من نفسى ، ولما تزوجت خارج الكنيسة واجهت مصيرى وحدى
أمام ربى . ولكن هذه المواجهة لم تكن ممكنة وأنا وحدى تماما ، واننا نكون وحدنا
ولكن ضميرنا يبقى معنا ، ولقد كان ضميرى يرتاح الى صوت انسان اهتم بى .
وأراد صادقا ان يساعدنى ، وشعرت أن قلبه ينبض بعاطفة نحوى . وهو يستمع
الى مشاكلى ، واحكى له عن ضعفى . وهذا الانسان هو كريم . ولاأدرى كيف ..
كيف ؟..

وكادت العبرات تخنقها ، حتى تغلبت عليها وهى تقول بصوت غلبه الانفعال : - كيف يساعدنى كريم زوجى على ان أفهم الاسلام وأحبه . فيأتى كريم حفيدى ليقيم بينى وبينه حاجزا .. لاأدرى كيف أعبر عنه ..

قلت وأنا أقاوم دموعا توشك أن تغرورق بها عيناى :

ـ لاتحزني ..

تقاطعنى وهى تغالب انفعالاتها:

- المهم ان تنقل هذه الرسالة الى كريم .. وكل من يتصرف مثله .. وحملت معى الكراسة الى بيتى .. وقضيت ليلى ساهرا .. اقرأ .. وأقرأ .. حتى الفجر .

وهاأنذا اذيع قصة ماقراته ، لعل كريم يقرؤه . فقد رفض مقابلتى ، ولما أرسلت له اوراق هذه القصة ، رفضوا فى السجن إدخالها اليه ، وبعد محاولات شتى ، استطعت اقناعهم بتقديم الأوراق الى كريم ، ولكنه اعادها ولم يقرأها . وكنت اتمنى ان يدرك على الأقل ، بعد قراءة الأوراق اهمية الصراع فى اعماق النفس البشرية ويدرك أن النفس التى لاتعرف هذا الصراع ولاتفهمه هى نفس استولى عليها الشيطان . وانطلق بصاحبها يحارب فى كل مكان ، ولاحاجة للشيطان أن يهمس بهواجسه ، أو يبث غواياته لواحد من جنوده قد استسلم له ، ولذلك لايعانى جنود ابليس من الصراع فتراهم واثقين متبلدين لايعرفون التردد ، ولامراجعة الضمير . أما الذين يسلكون طريق الايمان فابليس يتعقبهم أينما والقوة والضعف وهذا هو مافهمته ماريا . ومالم يفهمه حفيدها كريم .

وعلى أية حال ليس فى حكاية ماريا معجزة ، أو حدث خارق ، والذى سوف أحكيه قد يحدث لأية فتاة اخرى أجمل من ماريا ، او أقل جمالا منها ، وهذا فى أحد معانيه معجزة القصة أو سر روعتها كما شعرت ـ وأنا أكتبها وأعيد صياغتها .

وكما يقولون ، يضع الله سره في أضعف خلقه ، ولنا أن نقول أيضا إن الله يضع أعمق المعاني في تصرفات الناس العادية ، بل ماقد يبدو أنها تصرفات سطحية .

ولايهم أن ماريا كاثوليكية . فليس الذي يشغلنا اختلاف الاديان . ولم تكن ماريا متدينة ، أو تعرف الكاثوليكية على حقيقتها . ولكن كان ايمانها بمثابة قوة الصار هائلة لقدرة الله الواحد .

ولسوف نترك قضية الدين عند هذا الحد لنعود اليها فيما بعد ، لنحكى قصة ماريا ، ونبدأها عندما كانت في الثلاثينيات ، قبل الحرب العالمية الثانية ، واحدة من أجمل بنات العائلات الايطالية واليونانية في شبرا

وكان معظم افراد تلك العائلات من الحرفيين ، بعضهم كان يعمل بالفنادق أو المطاعم كرؤساء خدم أو سعاة أو طهاة . وبعضهم كان يعمل في ورش صيانة السيارات، أو دكاكين بيع الاجهزة الكهربائية ، وكان بينهم من يعمل في تفصيل بدل الرجال أو أزياء النساء . وكان بينهم بنات كثيرات يعملن بائعات في المحلات الكبرى ، أو صالونات التجميل . وكان المصريون في تلك الايام لم يعرفوا بعد تلك الحرف . وكانت النساء في المدينة لم يخرجن للعمل بعد ، الا في أضيق الحدود . وبينما كان اولاد الفلاح المصرى يتجهون الى وظائف الحكومة ، كمدخل الى عالم السلطة والنفوذ كان لبعض افراد الجالية الايطالية وسائلهم الخاصة للوصول الى مصدر السلطة في مصر عن طريق العمل في القصور الملكية فكان بينهم سائقون وميكانيكيون وطهاة اتصلوا بالملك ، وبالأميرات وأصبحت لهم كلمة ونفوذ في البلاد . اما السنيور « اميليو ساندرو » والد ماريا فهو واحد من المحظوظين فقد كان حلاق الاسرة المالكة ، يتحكم في رءوس الاميرات والوصيفات ، ويتولى تلك المهمة الخطيرة ، مهمة تصفيف وقص الشعر على أحدث الطرق المبتكرة في أوربا . وكان من الطبيعي أن تتنافس سيدات المجتمع المصرى الراقي على الوصول الى « ساندرو » اسوة بالأميرات فكانت السعيدة هي تلك التي يبتسم لها ألحظ، فيقبل ساندرو أن يتولى بنفسه تسريح شعرها وكان هذا من الأمور المستحيلة في أيام الحفلات الكبرى عندما يتفرغ ساندرو للعناية بالرءوس الملكية فقط.

كان اميليو ساندرو في الخمسين من عمره وسيما ، شعره اسود ، بشرته ، خمرية ، متوسط القامة ، عيناه سوداوان جذابتان ، وكان حديث البلاط ذلك الصراع الذي ينشب ويتفجر – بين مناسبة واخرى – بين وصيفة ذات حظوة عند الملك واميرة متعجرفة عجوز ، ارادت كل واحدة ان تستولى على « اميليو » وتعتبره من ممتلكاتها الخاصة . وكانت الالسنة تلوك مثل هذه القصيص على انها

اخبار يومية عادية لاترتفع الى مستوى الفضائح المثيرة التى تنشب بسببها أعنف الأزمات فما قيمة هذا الحلاق الايطالى « ساندرو » فى نظر سيدات الطبقة الارستقراطية ، أنه أشبه بكلب تعويذة ، أو فرس للركوب ، أو ببغاء له بعض المميزات تتنافس عليه كل من تريد اقتناءه ولو لبعض الوقت ، ولكنه فى نهاية الامر ليس اكثر من كلب أو حلاق ،

واذا كانت ماريا لم تذكر أباها بسوء فى مذكراتها فإن مافعله الأب بابنته والأحداث التى اعترفت هى بها ، دفعتنى الى أن اصف الرجل بأنه كلب . وقد يكون هذا الوصف لايتفق مع أدب الكتابة ، الذى يتطلب الحيدة من الكاتب فيما يستعرضه من احداث ، فلعلى استطيع ان اكبت مشاعرى الخاصة وأفسح المجال للأحداث كما قرأتها فى مذكرة ماريا ، أو كما اتذكرها من معرفتى الشخصية بزوجها كريم صفوان فى تلك الايام من تاريخ مصر ، التى كان فيها «ساندرو » حلاق السيدات الايطالي يرى فى اقبال السيدات عليه بابا مفتوحا على مصراعيه للثراء والنفوذ ولايرى فيما يحدث بينه وبين أية سيدة تطلب خضوعه لرغباتها أكثر من عمل يؤديه ، لا صلة له بالعواطف ولا الأخلاق وليس فيه مايبرر ان يشعر بالخجل أو الذنب أو الندم

حتى دفع بابنته في نفس الطريق ، فشعرت بالخجل والذنب والندم .

## الفصل الثاني

كانت السنيورة ماتيلدا زوجة الحلاق اميليو ساندرو ، لا ترى فى علاقة زوجها بالأميرة « هـ » أو السيدة « م » ما يدعو إلى استثارة غيرتها أو غضبها ، رغم أنها كاثوليكية متدينة ، تذهب إلى « سانت تيريز » كل صباح ، وتصطحب معها أبنتها ماريا ، وتعترفان للأب « لورنزو » مرة كل أسبوع

إن الهوة السحيقة التي تفصل بين أسرة ساندرو في شبرا ، ومجتمع الاميرات والقصور والسرايات ، تنزع عن القيم الأخلاقية دلالتها ومغزاها ، فمهما حدث يظل الخادم خادما ، والأميرة أميرة ، وما يرضخ له ساندرو ، يختلف في معناه وأهميته ، عن علاقة بين ندين ، أمير وأميرة أو خادم وخادمة . فقواعد السلوك والأخلاق لا تعبر حدود وحواجز الطبقات . والفضيحة لا تكون إلا بين الانداد ، والغيرة والحسد لايكشفان عن وجودهما الا بين المنتمين الى طبقة واحدة ، فلا يحسد المال الا أصحابه ، وليس مثل الغيرة بين صديقتين أو حتى شقيقتين ، اما اذا اختلفت الطبقة ، واتسعت الفجوة بين طبقتين ، فالعزلة تكون كاملة ، والتفاهم ينقطع ، حتى لو بدا أن هناك اتصالا ، لانه اتصال تفرضه الأوامر الصادرة من سبيد الى مسبود ، ومن صاحب أمر ونهى إلى تابع ومطيع . وليس معنى هذا أن السنيورة ماتيلدا كانت تشعر بأنها تنتمى الى مجتمع عبيد، فهي زوجة رجل مرموق بين صديقاتها ومعارفها وجيرانها في شبرا . وكانت تسكن فوقها « الزا » زوجة اورلاندو العجوز رئيس الخدم في نادى الجعران الذهبي بالهرم ، وكان يتولى بنفسه خدمة الملك عندما يتردد على النادى ، وكان قلبه مرهقاً ، وعندما يعود في الساعات الأولى من الصباح يصعد السلم الى الطابق الرابع ، فإذا ما وصل الى الطابق الثالث ، الذى تسكن فيه عائلة ساندرو ، يكون قد انهار ، والعرق يتصبب منه ، ويبلل بدلته السوداء ، ويشق صوته سكون الليل زاعقا « الزا » « الزا » فتهبط إليه زوجته ، تساعده على صعود بقية الدرجات أحيانا كانت تخرج إليه ماريا لتساعده ، وتدهش لهذا الجسد المتهالك ، عكس ماتراه ساعة العصر، وهو يهبط وقوراً باسما كأنه قائد حربي مهيب.

بدينا مترهلا ، وقالت لنفسها أن « الزا » أصبحت أرملة ، وهي امرأة خطرة ، لن تتورع عن ارتكاب أي شيء ، وخافت على ساندرو منها .

وسمعت ماريا اباها يصيح ساخرا في أمها

\_ انا امیلیو ساندرو .. امیرات وأجمل نساء البلد .. بین یدی کل یوم .. اهتم . بالزا ..

وصاحت ماتيلدا

\_ نعم .. فالخطر لا يأتى الا من أمثالها .

كانت ماتيلدا تحدد العالم بشبرا . كنيسة سانت تيريز ، والنادى الايطالي بحدائقه الواسعة ، والمراجيح تركبها ماريا بينما كوستا اليوناني ، وزوجته نينا اللذان يسكنان في النافذة المواجهة لحجرة ماريا ، يتحدثان مع ماتيلدا ويشربان البيرة يوم الأحد ، في انتظار عودة اميليو من موعد عند اميرة طلبته على عجل ، وكان كوستا يقوم بين وقت وأخر بدفع مقعد ماريا على الارجوحة فتصرخ سعيدة ، حتى تحمر وجنتاها ، وتطلب الى كوستا أن يوقف الأرجوحة ، فيدفع مقعدها اكثر وأكثر ، وتطير في الهواء ، ويرفع الهواء فستانها فيعريها ، وتشعر بالهواء يجتاحها بقسوة لاتخلو من نشوة . وكان الفريدو ابن ماركو الميكانيكي هو المرشح في نظر السنيورة ماتيلدا للزواج من ماريا . فأبوه صاحب ورشة سيارات تدر عليه ذهبا ، وله فيللا في نهاية الشارع لها حديقة فيها تماثيل من المرمر ، ولن يذهب الولد يوما ما إلى ايطاليا ، ولن يضيع كما ضاع ماريو شقيق ماريا ضحية لاحلام زوجها عن العظمة والمجد ، إذ كان اميليو يرى في الدوتشي مثلا أعلى لمجد روما ولمجده شخصيا ، وكان واثقا في قرارة نفسه ، أنه في يوم قريب سوف يدخل الدوتشى مصر غازيا راكبا حصانه الأبيض ، ليحكم مصر كما حكمها يوليوس قيصر أمام كيلوباترة . فإذا كان اليوم هو الحلاق في بلاط الأسرة المالكة ، فغدا سيكون هو ممثل موسوليني ، الدوتشي العظيم ، في بلاط اصبحت فيه اميرات اليوم جاريات للسبيد الروماني الجديد . إنه اليوم الخادم ، ولكنه غدا السيد . ولقد دفع الثمن غاليا ومقدما من اجل مجد روما ومجد الدوتشي ، فدفع ولده ماريو للسفر إلى روما والانضمام الى القمصان السوداء ، ثم سافر ماريو الى الحبشة جنديا في جيش الدوتشي ، وهناك لقى مصرعه . فكان ذلك أول شرخ في بناء المجد والعظمة الذي حاول اميليو أن يقنع به زوجته ماتيلدا ، وهي الآن تفر من احلام المجد ، وتكتفى بمملكتها في شبرا ، فشوارع شبرا عرفت ماريو يرتدى قميصه الأسود ويركب «موتوسيكلا» يطقطق ويطرقع ويتفجر حيوية وشبابا ، أما مجد الدوتشى ، فقد حول ماريو الى اسطورة ، وروح ترفرف حول موسولینی ، ولکنها تجلب احزانا لاتنتهی ترفرف حول ماتیلدا ، وکان

لايضايقها شيء مثل تمسك ساندرو بحماس مصطنع . بأنه فخور ببطولة ماريو . وكانت تلوم زوجها . وتتهمه بأنه فرط في ماريو ، إذ سمح له بالسفر ، وكانت حماقة لاتغتفر منه ، إذ تخلى عن ابنه ، ليموت في بلاد نائية يسكنها همج يحاربون بالسيف والخنجر ، ويعلم الله وحده ، ماذا فعلوا بابنها ماريو حتى مات . وماذا فعلوا بجثته التي لم يعثروا عليها كاملة .

ولكن ساندرو كان حزينا هو الآخر على فقد ابنه ، ولكنه كان مازال يثق فى طريق المجد ، كما أن التباهى ببطولة ماريو كان يخفف من أحزانه ، وساعده على الهرب من لوم زوجته له ، لأنه لم يحتفظ بماريو فى مصر ، وكان من السهل عليه أن يحصل له على الجنسية المصرية من السراى ، ويضمن حياة كريمة لابنها .

كانت ماريا تسمع أمها تلوم اباها ، فتتألم لما تسمعه ، وتشارك أمها في اللوم أحيانا ، وتثور عليها أحيانا ، ولاتخرج مظاهر ثورتها عن حدة في الكلام ولهجة عصبية تبدر منها ، وكانت تحرص على أن تعترف بأنها اخطأت للاب لورنزو ، وتطلب إليه أن يصلى من أجل أن يغفر لها ما شعرت به نحو أمها . وكانت المخاوف تحاصر ماريا عندما يثور الجدل بين أبويها عن مصيرها ، فهي بنت وحيدة ، في السابعة عشرة ، اكتملت انوثتها ، ولكنها كانت تشعر في نفس الوقت بغيرة تكتمها ، وتخجل منها ، لاهتمام والديها بذكري ماريو ، أكثر من أهتمامها بها ، أو هكذا كان يبدو الأمر لها ، وكانت تحاول طرد مشاعر هذه الغيرة المشينة ، باظهار الحزن ، والبكاء الذي ينتابها فجأة بين وقت وأخر . في البيت ، أو بمناسبة مشهد للجنود في فيلم ، تشاهده في السينما مع كوستا وزوجته نينا . ولكن سرعان ماتنسي كل شيء ، عندما يتهامس كوستا مع زوجته ، بالعربية ، ولكن سرعان ماتنسي كل شيء ، عندما يتهامس كوستا مع زوجته ، بالعربية ، لانها لاتعرف اليونانية ، وهو لايعرف الايطالية ، وكلاهما كما تقول أمها غبي . لن يتعلم لغة الآخر ابدا .

وكانت ماريا تتأمل وجهها المستدير وشعرها الكستنائي وعينيها السوداوين تضيفان الى جمال عيني أبيها ، أنوثة يعترف بها الجميع ، كوستا يقول لأمها : هذه « الكوكلا » العروسة سوف تكسب أية مباراة لانتخاب ملكة جمال . والفريدو يجد مشقة في أن يرقص معها أكثر من مرة في حفلات النادي التي تقام مرة كل شهر . ولولا أن الأولاد والبنات يلتقون تحت أنظار الآباء والأمهات ، ويلاحقهم الاعتراف في الكنيسة ، ومتابعة سانت تيريز لسلوكهم ، وتدخلها بين الحين والحين لتلبية دعواتهم ، لأطلقت العنان لكثير من الخيالات التي تراودها ولكنها .

وكانت خيالات بعيدة عن شبرا ، خارج نطاق الشارع الكبير الذي يشقه الترام . الذي تركبه احيانا مع ابيها ، عندما يصحبها معه الى بعض زبائنه .

وكان اكثر هؤلاء الزبائن اثارة لخيالاتها الجامحة هو قصر الشيفالييه برتولدى ، القاضى بالمحاكم المختلطة والذى يسكن فى مواجهة كنيسة سانت جوزيف فى قلب القاهرة .

انها عندما تفكر في المال والمجوهرات ، والسيارات واليخوت \_ وتحلم بخواطر ومشاعر غامضة تكمن وتتربص داخلها ، وتنتعش عند زيارتها لقصر برتولدي \_ تجد صعوبة في المقاومة ، في محاولة تأجيل مواجهة من نوع لاتدرك كنهه ، وتتمنى لو تظل خواطرها الغامضة غامضة ، رغم انها ترتجف بنشوة ورهبة وهي تمشى بجوار ابيها الذي يحمل حقيبة ادواته في يده ، يخترقان ممر الحديقة بأشجارها المقصوصة ذات الأزهار الحمراء والبنفسجية والصفراء معلنة مقدم الربيع . انها لاتنسى ابدا وجه ذلك الرجل ذي اللحية المدببة ، على عينه «مونو » ، وفوق رأسه قبعة من القش ، يرتدي « جاكت أزرق » على بنطلون أبيض ، وهو خارج من باب البهو ذي الحديد المشغول على بللور ، في اعلى درج رخامي ، صعدت اليه سيارة سوداء كبيرة .

وساندرو الحلاق . ابوها ، يهمس بانفعال :

- هاهو الشيفالييه .. إنه خارج .

وأمسك بيدها بعد ان نقل حقيبة ادواته الى يده اليسرى ، وجذبها وهو يهرول هامسا .

\_ اسرعى .. أريد أن اقدمك له .

كان الممشى طويلا ، وهى تلهث ، والسيارة السوداء تنحدر نحوهما . نحو الحلاق ساندرو ، نحو ابيها ، نحو بابا .. الذى وقف عند حافة الممشى ، وأصابعه تضغط على يدها فتؤلمها ، خلفهما حوض زهور ، منعهما من التراجع اكثر ، ليفسحا الطريق امام السيارة التى تقترب منهما ، وساندرو ، الحلاق ، ابوها ، بابا ، ينحنى امامه ، للممشى ، للزهور ، للأشجار ، والسيارة تمرق ، وحش يمرق ، والرجل صاحب الذقن المدببة ، والقبعة المستديرة من القش ، لايلتفت اليهما . وسائق السيارة فى مقعده الأمامى ، لايلتفت اليهما ، وتبتعد السيارة ، ويرفع بابا رأسه ، ويهمس وعيناه حزينتان .

- إنه لم يرنا .

ويخاطب نفسه ، وتسمعه ماريا .

- لو رآنا لأمر السائق بالوقوف .. السنيور برتولدى نبيل ... يتصرف كالنبلاء . كانت يده باردة ندية ، تتشبث بيدها ، ولكنه انتبه فجأة الى يده ، فجذبها بسرعة ، لعلها ضغطت على يده ، فرفض أن يعترف بحاجته الى حنانها . سحب يده بسرعة وانطلق يصعد الدرج الرخامى . وظهر خادم نوبى فطلب إليه أن يخبر

السنيورة برتولدي . بأن الحلاق قد حضر .

واستقبلتهما السنيورة في حمام كبير ملحق بحجرة نومها كان الحمام اكبر من حجرة النوم ، فيه حوض للاستحمام ، وفي ركن بجوار نافذة كبيرة تطل على الحديقة ، دش تحته حوض من القيشاني ، وعلى يمين الباب المفضى إلى حجرة النوم مرأة كبيرة بعرض الحائط بجوارها اريكة جلدية ، وسيشوار ، ومنضدة عليها مجلات ، ومقعد للحلاقة ، وفي ركن الحجرة دولاب كبير به ارفف عليها ذحاجات شراب .

كانت السنبورة برتولدى في الخمسين، ربما اكثر قليلا، وكانت نحيفة طويلة ، شعرها فضى ناعم ، وكانت صامتة ، وضعت زجاجة ويسكى على تسريحة تحت المرآة ، وبجوارها إناء فضى به قطع ثلج ، وأعد لها ساندرو شرابها ، وأعد لنفسه كأسا ، ولم تلتفت السنيورة الى ماريا ، كانت مشغولة بتأمل وجهها في المرأة ، تفحص كل ذرة ، كل شعرة من شعرات الرأس ، وترشف من كأسها ، وماريا مشغولة بتلبية طلبات ساندرو ، الذي وقف على رأس السنيورة كجراح يجرى عملية جراحية ، يطلب من الممرضة بجواره ان تقدم له المشارط والمناشف ، وكانت عينا ساندرو لاتقتصر على متابعة اصابعه تعمل في شعر السنيورة ، كان يرقب مطفأة السجاير ، يطلب من ماريا أن تفرغها ، أن تقربها من يد السنيورة ، أن تجفف مكان كأس السنيورة ، ان تبعد السيشوار قليلا ، أن تعد منشفة ساخنة ، وفي هذه الاثناء ، يفرغ كأس السنيورة ويملؤه ساندرو . الذي اكتفى بكأسه الأول ، أخذ منه رشفة واحدة ، ثم انصرف الى عمله وثرثرته ، التي تحولت فجأة الى حديث عن ماريا . كان يتحدث عنها كما لو كان بائعا متجولا يبيع خردوات ، صابون وأمشاط وأمواس حلاقة ومعجون اسنان . وكانت السنيورة غير مهتمه كثيرا بالبضاعة المعروضة . لم تر ماريا في عينيها اهتماما مثل ذلك الذي تراه في عيني كوستا أو زوجته نينا، أو الأرملة الزا، أو الفريدو .. انها هنا ليست ملكة جمال ، ولا أي شيء ، هكذا تقول لها عينا السنيورة ، ولكنها فجأة سبألت ساندرو، ولعلها كانت قد انتعشت بما شربته، فأرادت الحديث:

\_ وهل سوف تستمر في العمل معك،

سألته ، دون أن تلتفت الى ماريا .

وأجاب ساندرو باقتضاب كأنه لايتوقع ان تتدخل في ثرثرته .

\_ مؤقتا .

قالت وعلى شفتيها ابتسامة ساخرة ، أو لعل هذا هو ماشعرت به ماريا : \_ وبعد ذلك . \_ .

قال ساندرو:

ـ تتزوج ٠

ودق قلب ماريا بشدة ، وغضب ، احتجاجا على فتح هذا الموضوع الخاص جدا ، الذي يمس مشاعرها . وأحلامها ، ويمس جسدها وحواسها ، مع هذه المرأة المتعالية ، التي التفتت اليها الآن لأول مرة ، ترقبها في المرأة ، وألتقت عيونهما معكوسة في المرأة ، عينا السنيورة باردتان ، اشاحت بوجهها ، وقالت تخاطب ساندرو بلهجة يغلب عليها السئم :

- ـ الزواج في مصر صعب جدا .. أغلب الشبال سافروا
  - قال ساندرو في حماس:
  - \_ ارجو ان يعودوا سريعا ..
  - نظرت اليه السنيورة ببرود وقالت ساخرة .
    - \_ انت متفائل .

قال ساندرو بصوت يحاول أن يكبت انفعاله :

- ـ نعم ياسيدتي ..
- ثم أردف بسرعة:
- \_ ولكنى افكر ايضا في ان اقضى الصيف في ايطاليا -

ودهشت ماريا . كانت تسمع الخبر لأول مرة ، وخطر لها أن اباها يكذب على السنيورة لسبب ما .

وقالت السنيورة برتولدي:

\_ الأحوال في ايطاليا صعبة جدا ..

قال ساندرو وبسرعة ، كأنه يعلم أن أية شبهة معارضة لرأيها ستجلب عليه الكوارث :

ـ نعم ياسيدتي .

كان يكذب بكل تأكيد ، فهو قاشستى متحمس ، ولكنه عاجز تماما عن معارضة السيدة برتولدى ، انه ينافقها ، يسترضيها :

قالت السنيورة:

- \_ تونى يريد أن يسافر .. ولكنى منعته .
  - قال ساندرو
  - \_ حسنا فعلت ياسيدتي ..

لم يقل لها أنه ارسل ماريو ليموت بطلا من أجل روما والدوتشى . لم يقل لها أنه يفخر بالوسام الذى حصل عليه ماريو للمناسبة السعيدة . مناسبة استشهاده فى سبيل مجد الوطن . لايجرو أن يقول لها مايقوله فى البيت فى شبرا . امام ماركو وكوستا ، وامام اصحابه فى الكنيسة أو فى النادى عندما يلتقى بهم يوم الأحد . إنه لايقول أمام السنيورة برتولدى ، مالا يخشى أن يقوله امام سانت

تيريز . وأمام الأميرات وزبائنه من سيدات المجتمع المصرى . فجأة سمعت ماريا اباها يقول بصوت حزين ، كما لو كان يسمع ماتهمس به خواطرها :

\_ لو كنت فعلت ومنعت ماريو . لكان الآن معى .

قالت السنيورة:

- الشيفالييه يتوقع ان يذهب أولاد أوربا كلهم الى الحرب .. وهذا مخيف .. مخيف جدا .. ونظرت الى وجهها فى المرأة .. وافرغت جرعة من كأسها فى جوفها . وعادت الى صمتها . ولكنها قطعته فجأة ، وقالت تكمل حوارا دار فى راسها اثناء فترة الصمت .

\_ تونى يقضى ايامه مع البنات .. لايريد أن يتزوج .. ولا أن تكون له عائلة .. الولد يشعر .. ان نهاية كل شيء تقترب .. لن تكون الدنيا مثلما هي عليه الآن .. قال ساندرو في محاولة للكشف عن موقفه .

\_ ارجو ان تكون أحسن .

لم تلتفت السنيورة الى كلماته ، وقالت له بلهجة غريبة ، لعلها افرطت فى الشراب .

\_ احذر أن يرى تونى ابنتك ..

وضحكت ضحكة غريبة ، عالية فاجرة ، وهي تقول :

\_ لست مسئولة عما قد يحدث .

صعد الدم الى وجه ماريا . كان الحديث عنها مهينا جارحا . المرأة تتكلم كما لو كانت تجلس على منصة عالية ، تنظر اليها والى ابيها كمخلوقات دنيا ، تستطيع ان تتحكم فيها كما تشاء ، كان عليها ان تبتلع الاهانات كما تبتلع تلك المرأة الويسكى ، ولاتدرى كيف استطاعت أن تصمد حتى خرجت من حمام السنيورة ، لتواجه اهانة اكبر تنتظرها . فقد رأت شابا يرتدى قميصا ابيض فوق شورت كاكى في يده بندقية صيد ، خارجا من احدى الحجرات ، يعبر البهو في طريقه الى حجرة كبيرة بابها مفتوح ، تظهر داخلها مكتبة ضخمة من الخشب الماهوجنى نظر اليها الشاب نظرة واحدة ، ومضى في سبيله ، بعد أن صاح بلهجة سريعة :

\_ بونجورنو ساندرو ..

لم يعط فرصة لأن يسمع رد أبيه ، ولافرصة لأن يقدمها له . هذا هو تونى . رأها وكأنه لم يرها .

سألت أباها وهما خارجان:

لماذا جئت بى الى هذا يا أبى .

قال لها والغضب في صوته:

ـ يجب ان تعرفى العالم ، وما رأيته اليوم .. ليس كل شيء . أمامك الكثير لتفهمى الدنيا ..

ورضيت بإجابته ، دون أن تقتنع بها ، كما رضيت بحياتها ، كما رضيت بشبرا . وارجوحة النادى ، والسينما تغغ كوستا ونينا ، وأحيانا السنبورة الزا . كما رضيت بالرقص فى حفلات النادى . كما رضيت بأن تذهب الى الكنيسة ، وتدق الجرس فى كرسى الاعتراف ، فيضىء المصباح ، ويأتى الأب وتعترف له . من وراء الخشب المشغول بثقوبه التى تحول دون رؤية الأب بوضوح فيتحول الى قوة هائلة تنصت اليها ، ثم تمنحها الغفران .

اعترفت بأنها غضبت من أبيها لأنه يكذب ، وغضبت من نفسها ، لأنها تمنت لو وقف تونى وحدثها ، ولأنها كانت تحلم وهى فى النادى ، تدفعها يد كوستا فوق مقعد الأرجوحة ، لو كانت يد، تونى هى التى تدفعها .

ورغم الاعتراف ، والصلاة ، والغفران ، ظلت خيالات المال والمجوهرات والسيارات واليخوت ، تزورها ، ومعها صورة تونى برتولدى ، المنقذ أو المخلص . الذى لاتصل اليه ابدا . رغم انها عاودت زيارة القصر مع ابيها ، وعاودت مواجهة الاهانات التى تلاحقها من السنيورة برتولدى . أما تونى فظل حاضرا غائبا . اذا رأته ، فكأنه لم يرها ، وتتمنى لو لم تواجه هذه الاهانة ، لتعود وتعترف وتطلب الغفران .

وحدث ذات يوم أن قال ساندرو لاحدى الأميرات وهو يصفف شعرها : \_ ياصاحبة السمو أن فتاة جارة لنا ، سافرت الى فرنسا ، وأصبحت هناك نجمة فى باريس .. انها روزينا جارتنا فى شبرا .. ولست أصدق أنها تنجح كل هذا النجاح مع أن ابنتى ماريا أجمل منها ألف مرة .

فقالت الأميرة ساخرة:

\_ أنت أخطأت جهة الأختصاص التي تخاطبها في هذا الشأن .. ان الملك لديه ادارة كبيرة مختصة بشئون البنات الجميلات سواء المغنيات أو الراقصات أو غيرهن ..

#### الفصل الثالث

ظلت كلمات الأميرة تدوى في رأس ساندرو ، وجعل يقلبها ويتابع بخياله معانى الكلمات ودلالاتها وهو يفكر في اساليب أفراد جاليته في الوصول إلى الملك والدخول في حاشيته . فها هو بترو أصبح نديما لصاحب الجلالة لايفارقه في سهراته بعد أن كان سائقا لسيارات السباق الملكية من طراز « میزیراتی » و « فیراری » و « لومبورجینی » .. والسنیورة ماتیلدا تذکر أيام طفولتها في الأزاريطة بالاسكندرية ، حيث ولدت وكان بترو يلعب معها في سيطوح العمارة هو وشقيقاته ، وتقول إن شقيقات بترو فتحن له الطريق إلى الملك . حتى أصبح ذا حظوة ونفوذ يتراجع أمامه رؤساء وزارات ، ورؤساء عائلات مصرية ، ويتملقه كبار الموظفين . والحظ يبتسم للجميلات ، ولقد صدقت الأميرة ، فرجال الملك يتابعون أخبار البنات الجميلات ، وما أن تظهر فتاة جديدة ، تغنى أو ترقص في أحد النوادي الليلية حتى تكون صورها أمام الملك ، فاذا أعجبته أصبحت الفتاة ولفترة طويلة صاحبة كلمة في البلاط الملكي ، ويفتح لها أرصدة في البنوك ، وينتهي أمرها مثل شقيقات بترو الى الزواج من رجال أعمال أثرياء ايطاليين أو يونانيين أو يهود . يريدون توثيق صلاتهم بالسراى لحماية استثماراتهم التجارية والصناعية .

إن ماريا الجميلة تستحق اكثر من هذا ولسوف تكون لها ثروة هائلة وحماية كاملة وتأمين لمستقبلها ولسوف يرتفع شأنها في سماء البلاط ، ومن يدرى فقذ تصبح مدام بومبادور مصر مثلما كانت مدام بومبادور تحكم فرنسا أيام الملك لويس الخامس عشر ولكن هذه الخواطر أشبه باللعب بالنار ، وهو لايستطيع أن يغامر بابنته ويضحى بها ، لقد ضحى بماريو ، وكان يتمنى لو يراه عائدا ورأسه مكلل بالغار شأن أبطال روما أيام مجدها الذي يستعيده الدوتشى . كل ماحصل عليه حتى الآن وسام . احلام المجد والثراء والعظمة مازالت محبوسة في وسام ، والعمر يتقدم ، وماريا وحدها ، في حاجة إلى

زوج يحميها ولكن أى زوج . هل يرضى بالفريدو بن ماركو ، ليس هذا هو مايحلم به ، إن رجلا مثله دخل القصور والسرايات وعرف كيف يعيش الأمراء والنبلاء ، لايستطيع أن يقنع بذل الحياة المتواضعة التى يعيش فيها بقية الناس ، وهو منهم ، لايستطيع ان تكون نهاية أحلامه زواج ماريا من أحد أولاد الجيران في شبرا ، لتنتهى حياتها يوما مامثل الأرملة الزا ، والتى تقضى بقية أيامها تلعب الكونكان وتستقبل اللاعبين في بيتها لتحصل على الجانيوتا كوسيلة للرزق .

قال ساندرو لزوجته ، إنه يفكر في أن يصحب ماريا معه إلى السراى لتساعده في عمله وهو واثق أنها سوف تبهر الجميع وسيختارونها وصيفة من الوصيفات

كانت هذه هى الصيغة التى ارتاح اليها ، يصوغ فيها احلامه . ولكن السنيورة ماتيلدا صرخت فيه . وكأنها ادركت كل مايدور فى عقله الباطن .

. ابنتى لن تعمل هناك .. طموحك وأطماعك ضبعت ماريو فى الحبشة .. والآن تريد أن تضيع ابنتى ماريا فى سراى الملك ..

لم يتراجع ساندرو بل إعترف بأفكاره وقال لها إن دخول السراى هو مفتاح للاستيلاء على ماتشاء من جاه ومال ، وأنه ليس فى السراى مخاطر ولا أهوال ولا أحباش يذبحون الناس بالخناجر . إن ماريا معدة تماما للعمل فى هذا الوسط الراقى ، ولافرق بين دخولها السراى وذهابها معه الى قصر برتولدى ، وماريا تعرف الجو الذى تعيش فيه الطبقة الارستقراطية ، تعرف لهجة الكلام ، ودرجة ارتفاع الصوت واسلوب الدخول على النبلاء ، واسلوب تحييتهم والاستئذان للانسحاب من حضرتهم وغير ذلك مما يجب على من يخالط النبلاء أن يعرفه . حيث الشكل وأسلوب التصرف وطريقة الاداء هى كل شيء وعليها يتوقف أى شيء في حياتهم .

ولكن ماتيلدا زأرت ، تدافع عن خطر داهم يوشك أن يفتك بابنتها وهى إذ ترضى بذهاب ماريا الى قصر برتولدى فلأن اصحاب القصر من اشراف ايطاليا ، ومتدينون كاثوليكيون ، يذهبون الى الكنيسة ، اما السراى فيعيش فيها مسلمون لادين لهم ولاأمان بينهم .

وصاح ساندرو في زوجته:

\_ مادخل الدين بهذا .. إن السراى بها ايطاليون متدينون .. لاتنس أن

صديقك بترو لايفارق الملك ..

صاحت ماتيلدا ساخرة:

\_ استأله عن شقيقاته ..

قال ساندرو:

\_ الثلاث تزوجن .. واحدة مع زوجها في ليبيا .. مهندس كبير .. والثانية في استراليا تملك مزرعة مع زوجها المجرى والثالثة زوجة لدبلوماسي من أجمل شبان ميلانو ، ابوه يملك عدة مصانع للنسيج .

رفضت ماتيلدا كل الحجج وكانت تضع فى اعتبارها ان ماريا تسمع الحوار الساخن الذى يدور بين أبويها وتريد أن تنقل اليها موقفا حازما فى التمسك بالقيم والأخلاق التى يتجاهلها زوجها لتأثره بتك الأوساط الكافرة التى يتصل بها . فينبهر بثرائها وبذخها وينسى أنها مجتمع يتحكم فيه الشبيطان ، مجتمع دنيوى كله إثم وفجور ونهايته ظلمات وعذاب .

أما ماريا فقد فكرت فى تونى برتولدى وتساءلت هل يختلف عالم الكفار عن عالمه وشعرت برغبة فى أن تذهب مع أبويها الى السراى واقتنعت بما قاله عن وجود بترو مع الملك فهذا كفيل بأن يحميها ، وارتاحت لأن شقيقاته تزوجن برجال مرموقين كلهم من الايطاليين الأثرياء ، فما بال أمها تثور وقد امتلأ قلبها بالخوف ، ولكن من يدرى ، فقد يكون كل مايردده أبوها من وحى الشيطان .

وتراجع ساندرو أمام صمود ماتيلدا ، حتى كان عصر ذلك اليوم الذى ارتفع فيه ضجيج اولاد تلك العائلة من المصريين المسلمين الذين يسكنون في الطابق الأول من المبنى ، وكانوا يهللون ويهتفون .. سيب النعجة ياخروف .. ويصعدون السلم ويهبطون ، فى هياج غير عادى حتى ظهر كوستا هابطا من بيت الأرملة الزا ، يشتم الأولاد وهم يجرون أمامه وخرج أبو الأولاد وهو موظف بالحكومة فنشب بينه وبين كوستا شجار انتهى بالتماسك بالايدى . وكانت ماريا وأمها تطلان من اعلى السلم ، وهبطت اليها السنيورة الزا ، ترتجف فزعا ، وانتهى الأمر بسرعة عندما اخرج كوستا مسدسه ، فتراجع الرجل مذعورا وجرى اولاده خلفه داخل بيته ، واطلقت زوجته أصواتا تشق الفضاء . وجاء ضابط انجليزى من رجال الشرطة وقبضوا على سيد افندى ، وقالوا أنه وقع تعهدا بألايتعرض هو أو أولاده لجيرانه ، ولايهددهم أو يعكر صفو حياتهم ولكن بقيت بعد ذلك تلك الحقيقة التى

فضحها تهليل اولاد سيد أفندى ، أن كوستا يتسلل الى بيت الأرملة الزافى العصر ، وأن كان قد دافع عن نفسه أمام نينا زوجته ، وأمام عائلة ساندرو ، بأنه كان يحضر لها أوراق لعب طلبتها منه ، وهم يلعبون الكونكان فى الليلة السابقة وأن نينا سمعت الزا بنفسها وهى ترجوه أن يحضر لها من المحل الذى يعمل فيه مديرا ، مجموعة من أوراق اللعب بتخفيض خاص مسموح به للمدير

لم يصدق ساندرو دفاع كوستا، وقال لماتيلدا:

\_ انظرى \_ هذه هى نهاية البقاء فى شبرا .. وهذه هى نهايتك عندما أموت .. ونهاية ابنتك من بعدنا ..

ولم ينتظر موافقة ماتيلدا ، فذهب الى بترو الذى رحب به فى مكتبه بالسراى وسأله عن ماتيلدا وأخبار ماريا .

وقال ساندرو:

\_ أريد رأيك في موضوع خاص بابنتي .. هل استطيع ان احضرها معي التساعدني في عملي .. هنا في السراي .

نظر اليه بترو في هدوء لم يرتح له ساندرو وقال :

\_دعني افكر.

ولم يفكر بترو. كان يخشى أن ينافسه ساندرو ، لقد كان سائقا فأصبح نديما للملك ، يسهر معه ، ويلعب معه القمار ويعد له مواعيده مع الجميلات ويرتب سهراته ويشرف عليها ويتولى مهمة صرف رجال الدولة بلباقة اذا ارادوا اقتحام خلوة الملك وازعاجه في أمور تعودوا أن يبالغوا في خطورتها ليكتسبوا من ورائها أهمية لأنفسهم ، ولكنها لاتبرر اقلاق راحة الملك وافساد لحظات متعته .

وتصرف بترو كأى محترف في مناورات البلاط وضرب المنافسين والقضاء عليهم بمجرد استشعاره أن لديهم ولو فرصة ضئيلة لكسب موقع بالقرب من الملك . إنه يعلم ان ساندرو يفكر ويطمع ، وان فكرة الوصول الى الملك قد اختمرت في رأسه ، وهو يريد أن ينفذ إلى هدفه مستخدما ماريا ابنته ، ومادام الرجل قد وصل الى هذه الحالة فلن يقف في طريقه شيء ، واذا لم يساعده بترو فسوف يلجأ الى أميرات ، وقد يتحالف مع أخرين ضده ، لذلك لم يتردد بترو في أن ينتهز أول فرصة ، وقال للملك : إن ساندرو الحلاق يريد أن يحضر ابنته الى السراى .

ولم يفهم الملك سوى أن ساندرو يريد أن يقدم ابنته له سأل الملك:

\_ ماشكلها ؟

قال بترو:

- بقرة ، بيضاء .. طويلة .. خصيبة .. لها وفرة في الصدر والردفين .. وابتسم بترو وهو يضيف بلهجة شبه ساخرة :

- إمرأه تريد ان تحمل وان تلد عشرين ولدا وبنتا ..

قال الملك ساخرا:

ـ لا أريد أولادا ..

وبهذا التعليق العابر ، حصل بترو على أمر ملكى . بأنه لايريد دخول ماريا السراى .

ولما سمع ساندرو بالأمر . سأل بترو في دهشة :

\_ لماذا ؟ ..

همس بترو :

 الوقت غير مناسب .. الملكة غاضبة .. وتطلب الطلاق . وشعر ساندرو بالاحباط ، ولكنه لم يفقد الأمل تماما ، في أن يشق طريقا ، على نحو لايدرى كيف يكون ، للوصول بابنته إلى عالم الثراء والأميرات .. وحصل ذات يوم على تذكرة لاحدى الحفلات التنكرية ، تقيمها جمعية مبرة محمد على لجمع التبرعات للأعمال الخيرية . وذهبت عائلة ساندرو إلى الحفل الذي أقيم بنادي الجعران الذهبي ، وقد ارتدت ماريا ملابس نبيلة من نبيلات القرن الثامن عشر ، وصفف ساندرو شعرها خصيصا للمناسبة على هيئة برج مرتفع ، يكشف عن رقبة ماريا عارية كعمود من العاج . وكان ساندرو واثقا أن هذه التسريحة سوف تلفت الأنظار ، وأنها لابد وأن تجذب أنظار الملك إلى ماريا ، وهي تتحرك بقوامها الطويل الشامخ ، ووجهها الطيب المستدير، ولكنه لم يفطن إلى أن برج الشعر \_ رغم أنه يلفت الأنظار \_ يضفى طابعا كاريكاتوريا على إبنته ، وكان يصحب ماريا ، الفريدو، الذي التحق أخيرا بالعمل باستوديو مصر كمشرف على اضاءة البلاتوهات ، وكان يرتدى ملابس دون جوان من القطيفة السوداء ، ويضع على عينيه قناعا أسود ، أما السنيورة ماتيلدا ، فقد تنكرت في ملابس أسبانية ، أحضرها الفريدو من مخزن الملابس التاريخية باستوديو مصر .

وكان فستانها أسود مشغولا بالدانتلا ، وثبتت فى شعرها مشطا كبيرا ، أسدات عليه غلالة من التل الأسود تخفى ملامح وجهها رغم حرارة الصيف ، فقد كانت تشعر بالراحة ، لأن العيون لن تعرفها ، وستظل تخمن ما إذا كانت أميرة من الأميرات ، أو واحدة من سيدات الطبقة الحاكمة فى مصر ، فهذا أفضل من أن تقطع كل من تراها على الفور بأنها زوجة ساندرو الحلاق ، وكان ساندرو قد اختار ملابس يوليوس قيصر ، وتقلد سيفا قصيرا يتدلى من خصره . وأخفى عينيه بقناع أسود ، وقد أحضر ملابسه وملابس ماريا من مخازن الملابس فى الأوبرا ، حيث يشرف عليها صديقه باولو ، وهو الذى قال له ، إن أسرة برتولدى سوف تحضر الحفل ، فى ملابس أيطالية من عهد سيزار بورجيا .

وخاب أمل عائلة ساندرو، عندما وجدوا أن الأماكن المخصصة لهم، حول مائدة بعيدة عن «بيست» الرقص، الذي تشرف عليها المائدة الرئيسية المخصصة للملك وحاشيته .. وكان أمل ساندرو، في أن تظل ماريا ترقص أكبر وقت ممكن ليراها الملك، ومن يدرى، فقد ينفتح بعد ذلك الباب السحرى الذي يؤدي إلى المائدة الملكية التي تجلس عليها ماريا أمام أنظار الجميع.

يوما ما ، ومن أين يأتيها هذا الشعور المهين من عائلة أيطالية ، ولكنها غير فاشسنتية ، لا تعلم أن النبلاء الجدد ، أصحاب الدماء الفتية التي سوف تعيد المجد القديم ، هم أمثال ماريو ، ومثلها ، وهي بسبيل القيام بخطوة تاريخية حاسمة سيكون لها شأن في صناعة مجد روما في مصر ، لو سمحت لها الأقدار في اللحظات القادمة أن تقابل الملك . ومهما كانت رداءة نوعية الحاكم المصرى ، كصناعة محلية عربية أو تركية ، مسلمة ، متخلفة لا تصلح إلا لحكم فلاحين من طبقة دنيا . إلا أن التعامل مع هذا الحاكم أهم وأكثر نفعا من ضياع الجهد في محاولة يائسة للتعرف على عائلة ارستقراطية ، من صناعة ايطالية عريقة ، كاثوليكية ولكنها فقدت حيويتها ، مثل السنيورة برتولدى ، لاتستطيع أن تخرج من صمتها الذي يشبه الشلل ، إلا إذا شربت الويسكي حتى الثمالة . أما أل برتولدي الرجال ، فهم كما رأتهم ، أنصاف ألهة ، يمشون متعالين ، لاينظرون حولهم ، ولا يعنيهم أن يتعرفوا على أحد ، أنها بكل تأكيد لن تحظى بشيء من رجل مثل الشيفالنيه برتولدی ، أن أقصى ما قد يربطها به ، أن تقف أمامه ليحكم عليها في المحكمة ، إنه وحده الذي يستطيع أن يحاكمها ، أما الملك فلا يستطيع ولا أحد من المصريين ، وعندما هاجم أولاد سيد أفندى ، كوستا ، جاء ضابط أنجليزي ، ثم كونستابل أنجليزي ، الأول قبض على سيد أفندى ، والثاني أعاده إلى البيت . ومنذ تلك الأيام ، والخوف واضح في عيونهم ، ولو كان كوستا أطلق الرصاص على سيد أفندى ، لكان ذلك دفاعا عن النفس ، هكذا قالوا في النادي يوم الأحد وهم يشربون البيرة ، وقال أبوها إن الشيفالييه برتولدى حكم في قضية مشابهة ، عندما أصاب الذعر أحد الفرنسيين ، من صراخ رجل من الأهالي في السوق ، فأخرج مسدسه وقتله ، وأن المصريين تجمعوا ، وكادوا يفتكون بالرجل لولا أنه دافع عن نفسه .. برتولدى هو الحاكم الحقيقي ، ولكنه شارد وحيد متأله . وابنه تونى مدلل أفسدته أمه ، أما الملك صاحب اللقب الساحر، فهو في حدود قدراتها، مصر كلها في حدود قدراتها ، فالناس في مصر ، مهما كانت ثرواتهم ، أو مناصبهم ، أو القابهم ، قوم متخلفون ، لايفهمون شبيئاً عن الحياة كما يجب أن تكون . تتحكم فيهم انحرافات وخرافات ، ولا فائدة من التعامل معهم إلا بفرض الأمر عليهم ، وهذا هو مايردده الجميع في النادي وفي سهراتهم ، كان ساندرو يقول لهم إنه سمع من بترو أن الانجليز يتحكمون في أربعة عشر مليونا من

المصريين بفرقة من الجنود لا يتجاوز عددها أثنى عشر ألفا . لو هجم عليهم سكان شبرا من الايطاليين وحدهم ، أو لم هجم عليهم سكان الأزاريطة ، لوضعوهم في مأزق لا يحسدون عليه . ولو تحرك أولادنا من القمصان السوداء، وحدهم لتغلبوا عليهم، قبل أن تصل جيوش الدوتشي من ليبيا: سوف يجيء الملك في أية لحظة ، الرجل الذي يتحكم في مصير البلد ، ويخضع له كل المصريين بجهلهم، وأمراضهم، وعقدهم النفسية، وتخلفهم العقلى وكسلهم ، وأنه لأمر هين جدا أن تدخل تجربة السيطرة على الملك ، مثلما يسيطر عليه بترو وغيره . فمن يكون هذا الملك ؟ ان أسرته لا صلة لها بالمجد والأرستقراطية ، وتاريخها يعود إلى بائع دخان ، في « قوله ». وهو يحكم شعبا من الفلاحين ، كل معلوماتهم ، وأهم أعمالهم لاتزيد على إلقاء بذور في الأرض ، تاركين الطبيعة لتقوم بمهمة إنباتها وانتاج محاصيل يعيشون بها حياة بسيطة ، مستواها منحط ، لا يستطيعون صناعة شيء له قيمة ، ولا يستطيعون انتاج سيارة أو راديو أو مدفع رشاش . لاشيء على الاطلاق . فإذا كانت الفرصة تتاح لها لأن تصل إلى مركز السلطة ، وأن تستولى عليه . فلماذا التردد ؟، وما أهمية أي شيء أخر، فأمام السلطة تتراجع كل القيم، وكل معانى الشرف والأخلاق والتقاليد ، لأنها جميعا من توابع السلطة ولا قيمة لها إلا في ظلها . كانت ماريا ترقص وهي تدور في حلقات ، مع الفريدو الدون جوان ، وعيناها لا تغادران المائدة الملكية الخالية ، وكانت «البيست» قد أكتظت بالراقصات والراقصين . ورأت على مقربة منها تونى ، قناعه الأسود لا يخفى ملامحه ، وداخلها شعور غريب ، أنها الليلة سوف تنتقم على نحو ما منه . لأنه تجاهلها ، وهو يرقص مع تلك المرأة القصيرة في ملابس يابانية ، ولا يلتفت إليها . وظلت تنتقل بين المائدة الملكية الخالية ، وتونى ، حتى رأت وجهه يستدير ناحيتها ، للحظة ، وأرتسمت على شفتيه أبتسامة ، وتحدث مع اليابانية ، فنظرت اليها ، وأبتسمت ، كانا يسخران منها . وأحتقن الدم في وجهها وأوشكت على البكاء . والفريدو يرقص ليس على باله شيء . وكانت كلماته القليلة تدور حول وجود بعض المصريين في الحفل . وكيف سمحوا لهم بالدخول ، وكأنه أصبح من مستوى برتولدى ، يتأفف من الناس من طبقة دون مستواه . وفجأة ربتت يد على كتف ماريا . وتوقف الفريدو ، بينما التفتت ماريا لتواجه بترو . كانت قد مضت سنوات منذ رأته أخر مرة . ولكنها

عرفته على الفور .. وكان يبتسم لها قائلا :

- ما أجملك .

ثم أردف:

ـ ساندرو ينتظرك .

وأمسكها بثقة من يدها ، وجذبها معه وكأنه لم ير الفريدو . وقبل أن تصل إلى مائدة أبيها ، كان قد التقى بهما ، وبترو يقول له هامسا :

- الملك سوف يقابلها الآن.

وفسر بترو الذى حدث . لقد جاء الملك خلسة إلى الحفل ، ولم يشأ أن يجلس إلى المائدة المعدة له ، وأكتفى بمراقبة الحفل من مخبئه .. ورأى مارياً .. فطلب إلى بترو أن يستدعيها للمثول أمامه ..

كانت ماتيلدا قد لحقت بزوجها ، وقد غلبها انفعال شديد ، وسألت بترو بعصبية :

- أين سيقابلها .. كان المفروض أن نكون معها ..

قال ساندرو محتدا:

- الملك ليس ككل الناس .. إنه الدولة وله أن يلتقى بمن يشاء في أي مكان يشاء ...

وقال بترو في هدوء :

- لا تخشى شيئا ياماتيلدا .. أنا موجود معها .

سألته ماتيلدا وهي تزغر له:

- هل تضمن لي سلامة أبنتي :

قال بترو:

- ياسنيورا ماتيلدا .. أنت شخصيا .. وأميليو .. تحصلان اليوم على شرف عظيم تحسدكما عليه كل الموجودات في هذا الحفل . ان الجميع ينظرون إلينا .. وعندما أخرج مع ماريا .. سيعرف الجميع أنها وصلت إلى مرتبة ملكية عالية .. وهذا سوف يغير حياتكم تماما منذ هذه اللحظة . وألتفت بترو إلى ماريا وقال :

— هذه التسريحة .. غدا سوف تجدينها على رأس كل الأميرات .. وسيدات المجتمع .. ليس هذا فقط .. إن علاقة الملك بايطاليا تهم الدوتشى شخصيا ..

كانت ماريا مستسلمة للحديث .. وكان الفريدو ينظر إليها نظرة غريبة

فيها خوف .. وربما هلع ، كأنها تحولت فجأة من ماريا التى يعرفها وكان يراقصها إلى كائن أسطورى رهيب ، وتبعها بعينيه ، وهى تتحرك منومة ، أو مستسلمة ، أو واثقة ، فهو لايدرى ما الذى حدث بالضبط . وقد أخذها بترو متأبطة ذراعه . ومضى بها بين جموع الراقصين ، مخترقا صفوفهم . وهم يفسحون الطريق عن فهم ، وعن تقدير للموقف ، وعن تسول لابتسامة من بترو ، أو نظرة معرفة ، والموسيقى رغم صخبها تبدو وكأنها خرساء فالمنظر الذى تراه العين يطغى على ما تسمعه الأذن حتى اختفت ماريا ، ومعها بترو ، عن الأنظار ..

# القصل الرابع

انطلقت سيارة القصر بستائرها المسدلة على نوافذها ، وصوت بترو الناعم ينصحها كيف تتعامل مع الملك . البساطة يا ماريا ، والرقة ، والابتسامة العذبة إن قبولك ياماريا سوف يفتح ابواب المجد والثراء لأبيك الذى تعذب كثيرا ليجد له مكانا في الحياة . والأن جاءت فرصة العمر .

كانت خائفة ولولا أنها تعرف بترو لظنت أنها ضحية جريمة اختطاف ، ولم تعد قادرة على سماع كلمات بترو ، وشعرت بمغص فى بطنها ، ولكنه خفيف . احتملته وهى تحاول أن تختلس نظرة بين فجوة فى الستائر ، فلا تكاد ترى الا الليل الموحش ، والسائق فى مقعده الأمامى ، بينه وبينهما حاجز زجاجى ، يرتدى معطفا أبيض وفى يديه قفاز ابيض وعلى رأسه كاب أبيض ، بينما جلد قفاه أسود . وهمست بصعوبة :

- الى أين تذهب.

وجه اليها بترو عينين باسمتين ، وربت على ركبتها بلطف ، قائلا بصوته الناعم :

- اصبری یاماریا ..

لم تطمئن لابتسامة عينيه ، ولكنها لزمت الصمت ، تقاوم المغص ، وتحاول أن ترى شيئا من فجوة الستائر . حتى فوجئت بالسيارة تقف . والسائق يهبط ليفتح لها الباب ، وجهه صامت متجهم ، ترى من خلفه الليل مازال موحشا ، كأنها ستهبط من السيارة فى هوة من ظلام . وهبط بترو ، ومد يده يدعوها للخروج من مكمنها فى السيارة وأطلت براسها فرأت مالا تتوقعه ، وثب قلبها وهى تنظر فى وجه رهيب لابى الهول ، وحجارة ضخمة متراصة ، وهرم يرتفع الى سماء لا يضيئها قمر . وسمعت بترو ، سمعت الصوت ، ولم تفهم الكلمات ، وكانا يجتازان بهوا خاليا ، ورجل اسمر يرتدى سترة بيضاء ، وبنطلونا أسود يقف بجوار باب يفتحه وأدخلها بترو حجرة ،

- انتظری هنا .

قبل أن تستجمع قواها لتقول شيئا ، كان قد اختفى ، واغلق الخادم الأسمر الباب .

كانت في حجرة نوم عادية ، لا صلة لها بما كانت تتخيله أو تسمع عنه في القصور . سرير خشبي عريض ، عليه ملاءة وغطاء أصفر قديم ، ودولاب ملابس بلا مرأة وأمام السرير كنبة من القطيفة الحمراء بجوارها منضدة عليها اكواب وصحون فارغة ، وكان الجو حارا ، والرطوبة عالية ، والنافذة مغطاة بستارة سميكة حمراء ، طرفها الأعلى ممزق ، حاولت أن تزيح الستارة فلم تفلح ، ومدت يدها الى مقبض النافذة تريد فتحها ، ولكنه لا يلين ، ورأت وجهها منعكسا على زجاج النافذة ، واجتاحها رعب ، أو لعلها في كابوس ، فقد رأت وجها كأنه وجه أخر لا تعرفه ، ما هذا البرج الكبير من الشعر فوق رأسها . وحبات عرق تتصبب على جبينها ، وأشباح غير محددة تطوف براسها ، وهي ترفض أن تحددها ، ولكنها واثقة انها تحاصرها ، وتضيق حلقاتها حولها . وتحركت في الحجرة بضع خطوات ، وجلست على الاريكة ، وتحسست ملمسها الخشن ، من القطيفة الساخنة تختزن حرارة الجو ليس هكذا يعيش الملوك ، لا راحة ولا ذوق ولا أمان ، ونهضت تتحرك من جديد ، تحركت الى الدولاب وحاولت فتحه ، فلم ينفتح ، وذهبت الى النافذة ، ولم تفلح محاولة جديدة لفتحها ، وعادت تتأمل وجهها الغريب في الزجاج . هل يريد الملك مقابلة هذا الوجه ، أي ملك هذا الذي يعيش في هذا الجحر ، أين السراى ، أين الأبهة والفخفخة ، وما الذي يريده الملك من هذا الوجه الذي يطل عليها من الزجاج . وتراجعت هاربة مما تراه ومما تتخيله ، وتأملت السرير، لون الأغطية يرهق عينيها بقتامته، وضوء مصباح على شكل صحن من الزجاج الاحمر المصنفر يضفى كآبة على الحجرة كلها . وأسرعت ماريا الى الباب، وفتحته، ونظرت حولها فلم تجد أحدا، كان البهو صامتا، اثاثه قليل، مقاعد خشبية ، ومقاعد من خيزران وبساط قديم ألوانه باهنة ، يغطى مساحة كبيرة من بلاط البهو. لا وجه للمقارنة بين هذه الكراكيب المتواضعة ، وأثاث قصر السنيور برتولدى ، هناك الدوق الرفيع ، والثراء الحقيقي ، وهنا لا ثراء ولا ذوق ، وخيل اليها أنها تسمع أصواتا خافتة ، تأتى من أعل سلم في البهو ، ماذا يفعلون هناك ، ولماذا لا يدعونها الى الصعود ، ولماذا يتركونها وحدها ، وتقدمت خطوة في اتجاه السلم ثم تراجعت وتحركت في اتجاه الباب الذي دخلت منه الى البهو، لو اجتازت هذا الباب الى الخارج ، فسوف تعود الى الليل الموحش ووجه « أبو الهول » والأهرام ، وسوف تنطلق في الليل ولا تعود . قبل أن تختمر الفكرة في راسها ، ظهر لها الرجل الأسمر ، كأنه خرج من جوف الأرض . وسألها اذا كانت تريد شيئا . فارتبكت . نعم تريد ولكن ما الذي تريده . أن تخرج ، وكيف تخرج ، أن يأتى لها بالملك ، أن يتركها وشأنها . أن يأتى لها ببيترو ، أن يعود بها الى ابيها ، لم تنطق بكلمة ، كما لو كان صوتها سيفضحها سينم عن شيء لا تريد أن

تبوح به ، كيف أخرج من هذا المأزق يا سانت تيريز . رأت تمثالها وهي مضطجعة . في الكنيسة وعادت مسرعة الى الحجرة ، وأغلقت الباب عليها ، وواجهت السرير ، ورأت نفسها مضطجعة عليه ، والملك ينظر اليها ، هل هذا هو ماكانت ترفض أن تواجهه ، الأشباح التي رفضت أن تحددها ، ورأتها تحاصرها ، وتضيق حلقاتها حولها . حتى الآن وهي تطرد هذا المشهد من خيالها ، كأنه مشهد مستحيل ، ولم يمدها أبوها ولا أمها بشيء من هذا ولكنهما يعلمان ، مثلما يعلم بترو ، وهذا هو بالتحديد ما كان يعنيه ، ان تكون رقيقة وبسيطة وأن تبتسم . هذا هو ماكان يعنيه أبوها ، وهو يقول الأمها الملك هو الدولة ولقد قبلت أمها ما سمعته ، ولم تعترض ، ولم تمسك بها وترفض ذهابها مع بترو . ولكن لابد أنها تعلم . أن أحلام الثراء والسيطرة على ملك ، معناها الدخول في تجربة ، والتعامل مع الشرير . أول ما ستفعله في الصباح هو أن تذهب الى سانت تيريز، وسوف تدق جرس كرسى الاعتراف ، ويضيء المصباح في حجرة الأب لورنزو ، وتدخل الى الكرسي ، وعندما تلمحه خلف الثقوب في الخشب المشغول ، تعترف له بذنوبها ، ذنبها الكبير، اثمها الكبير، الذي توشك أن تسقط فيه، وسوف يتلو الأب صلواته، وسوف تقول له أنها فعلت ما فعلت ، لأنهم قالوا أن مجد روما ونفوذ ايطاليا ، يرتبطان بقبولها لما سوف يعرضه الملك عليها . سوف تقول للأب لورنزو باكية نادمة أن ما حدث كان من أجل الوطن والدوتشى ، من أجل ابويها ، من أجل ذكرى ماريو، ولكنها سوف تقول أيضا أنها فعلت ما فعلته، لأن الشيطان اغراها بجمالها ، ولأنه أغواها ، وكان يهمس في أعماقها أن جمالها لا يستحقه الا الملوك في الحقيقة ، ليس الملوك ، فما كانت تتمناه هو تونى برتولدى ، لماذا تذكرت تونى . انها تريده ، وتتمنى لو كانت هذه اللحظة ، تنتظر فيها تونى ، فهذه هي الفرصة الحقيقية لأن تعيش معه ، تتزوجه ، وتصبح السنيورة برتولدى . ترى هل تحدث المعجزة ، فترى تونى يدخل عليها . أم لعل المعجزة أن يحبها الملك ويرضى بأن يجعلها ملكة على مصر . ترى أية كفارة سيطلبها منها الأب لورنزو . انها لن تعترف بخطيئة هيئة ، أم أن الملوك فوق الخطيئة . وما لقيصر لقيصر ، وما لله لله . لماذا تأخر الملك .

كان سؤالها ، أشبه بنداء مستجاب ، فقد انفتح الباب بعنف ، ارتج له قلبها ، وظهر الملك يملأ فتحة الباب بجسمه العريض المتين . يبرر الضجة التى احدثها وهو يقتحم الباب . انفضت واقفة ، واسرعت بالانحناء تثنى ركبتيها كما علموها ، انتفضت على صوت قهقهته العالية الصاخبة ، رفعت اليه عينيها فرأت جسده يهتز وعيناه محمرتان ووجهه محتقن بالضحك ، وكان يصيح وهويشير بأصبعه الى رأسها .

\_ ما هذا الذى وضعه ساندرو فوق رأسك ..
احتارت ، لم تفهم ما الذى يعنيه ، ولم تسعفها الكلمات لتجيب عن سؤاله ورأته يتقدم نحوها فتراجعت ، فصاح متجهما :

\_ قفى مكانك .

تسمرت مكانها . ومد يده الى برج الشعر فوق رأسها ، لا ينظر الى شىء غيره . وقال بلهجة طفل عابث ، واصابعه تنفذ فى شعرها فيرتجف جسدها رعبا .

\_ لا توجد استلاك .. هذا ما توقعته ..

وتهلل وجهه قائلا:

\_ كسبت الرهان ،

وتراجع خطوة الى الوراء ، وعاد يتأمل جسدها ، وارتعدت وتقدمت يداه الى فستانها ، ورفعه ، من ذيله ، فكشف عن ساقيها ، وهى بلا حراك ، اعماقها تصرخ مستنجدة بسانت تيريز ، ان تنقذها من هذا البدين الضاحك ، الجامح ، وقبل أن تنتبه كان قد دفعها فسقطت على ظهرها وسقطت دموعها ، وصرخاتها الخرساء ، مازالت تستنجد بسانت تيريز ، وسقط الملك فوقها ، وهو يلهث ، كانت مشلولة ، عاجزة عن التقاومة ، لا تستسلم الا لتوسلاتها المتضرعة أن تنقذها سانت تيريز . وذلك الجسد الضخم يضغط عليها يخنقها ، ولكنه رغم ثقله وجسامته ، عاجز عن أن يصل اليها ، لا تشعر بوجوده ، كما لو كان جسده قد تحول الى كتلة صماء مشلولة . وفجأة عاوده الضحك ، عيناه مغرورقتان بالدموع ، وانزاح عنها ، غير مهتم بعجزه ، وتركها مندفعا الى الباب ، ملابسه مفكوكة ، وشعره مشعث ، وبنطلونه منسدل على ركبتيه ، وسمعته يصبح فى الخارج ، وعاد وكانت واقفة وفى اعماقها احساس عميق بأن سانت تيريز قد صانتها على نحو ما ، ورأت رجالا ونساء ، وكان بينهم بترو . والملك مازال يقهقه ، وكان الجميع يضحكون . والملك يردد

\_ كسبت الرهان .. ليس في شعرها حديد .

وتقدم احد الرجال ، وفي يده آلة تصوير ، انطلق منها وهج ابيض ، والتقط لها صورة ، وهي ذاهلة تواجه هؤلاء الذين اقتحموا الحجرة . لم تعد تفرق بين واحد وأخر . وكانت كل ذرة في جسدها تنتفض ، والصوت الأخرس يدوى الآن في أعماقها يردد لدهشتها كلمة . أنا . أنا . كما لو كانت تبحث عن نفسها ، أو كأنها وجدت نفسها ، وتعرفت عليها لأول مرة ، ولا تصدق أنها هي ، هي ، التي تصمد أمام هؤلاء الغرباء ، يحاصرونها وقد جاءوا من عالم آخر ، انتقلت اليه

غصبا . ولم تستعد وعيها تماما بما حولها ، حتى اختفى الجميع ، وانتبهت على صوت محركات سياراتهم تنطلق بهم . ولم يبق الا بترويقف بجوارها ، وكأن شيئا لم يكن .

قال لها بهدوء:

مكذا يتصرف الملوك "اننا لا نتعامل معهم .. ولكننا ندور حولهم .. ولا أحد يفهم ماذا يريدون .. هم أنفسهم لا يعرفون الذي يريدونه .. ولقد راهن عندما رآك على أن شعرك ملفوف بغير اسلاك أو دبابيس شعر ، وكان يدافع عن خبرة ساندرو . والذي راهنته المليونيرة الامريكية ساندرا بلت ، وقالت له أنه مستجيل أن يكون هذا البرج من الشعر متماسكا بغير اسلاك أو شيء يصلب عوده . فقال لها أن حلاقه ساندرو افضل من أي حلاق في العالم . وهذا هو الذي أراد أن يتحقق منه .. وسكت لحظة . وكانت واجمة ، تسمعه دون أن تعي شيئا محددا ، يتحقق منه .. وسكت لحظة . وكانت واجمة ، تسمعه دون أن تعي شيئا محددا ، أنا .. أنا ..

وسمعته يهمس

- أنت تعلمين أن الملك لم يضرك في شيء .. انه عندما يفشل كصبى مراهق .. يحدث ضبجة .. ويخرج الينا وملابسه مفكوكة .. وهذا هو ما حدث ..

قالت بلا تفكير:

\_ سانت تيريز انقذتني ب

قال بهدوء:

\_ نعم .. هذا صحيح ،

واخذها من يدها الى السيارة التى جاءت بها ، وقال لها هذه المرة ، انه سيعود بها الى بيتها في شبرا . وفي الطريق قال لها أنها منذ الآن أصبحت ذات نفوذ ، وسيكون لها شأن بين سيدات البلاط . وأعرق الأسر .

ولما وجدها صامتة ، طلب منها الا تروى كل ماحدث لابويها . فما دام لم يمسها ضرر ، فلا معنى للكلام ، ويكفى أن تقول لهما أن سانت تيريز كانت معها .

وعندما دخلت على ابويها ، ادركت أنهما فوجئا بحضورها وايقنت أنهما توقعا أن تقضى الليلة مع الملك . وقالت لها أمها ، أنها كانت قلقة عليها ، ولكن مخاوفها انزاحت عندما سمعتها تقول أن سانت تيريز وقفت بجوارها . ورغم ما قالته الأم ، كان القلق ينهشها . ولما سمع ساندرو حكاية الرهان . قال :

 ذاهلة لا تريد أن تقول شيئًا ، سوى أن سانت تيريز كانت معها .

صاح ساندرو:

\_\_\_ ولماذا لا أعرف أنا ايضا .. كل شيء انها كانت مع الملك .. أقوى وأغنى رجل في هذا البلد .

واتجه الى ماريا، وامسك بكتفيها، ونظر في عينيها وسألها:

\_ هل حدث بينكما شيء .. اريد أن أعرف .

كان يسالها . وعينيه توشك أن تتوسل اليها الا تبوح بشيء . هذا ما شعرت به ، وتذكرت نصيحة بترو .

وقالت لابيها: ﴿

له يحدث شيء .. سوى الرهان .. وقد جذبني من شعرى .. ليتأكد انه خال من الاسلاك والأمشاط والدبابيس .

وحسمت ماتيلدا الموقف ، فجذبت ساندرو من يده وابعدته ، واغلقت الباب على ابنتها ، وسألتها بامرار :

\_ ماذا فعل بك .

أطرقت ماريا برأسها لا تريد أن تجيب.

فمدت ماتيلدا يدها الى ثوب ماريا ، ورفعته ، وفزعت ماريا ، وهى ترى الرجل البدين يفعل نفس الشيء ، ولكن ماتيلدا كانت تعرف ماتريده ، فلما تأكدت ان ابنتها لم يمسسها احد ، انتابها وجوم ، وانفجرت فجأة في غضب شديد تسأل عما فعله الملك . تسأل عن كل حركة بدرت منه ، كل كلمة قالها . انه لم يمسها هذا واضح ، ولكن لابد أنه حاول ، فهل امتنعت أم لم تعجبه ، أمعقول أنها لم تعجبه ، وليس هناك ماهو أجمل منها . أتصدق أن سانت تيريز قامت بمعجزة ، ولكن ماهي تفاصيل هذه المعجزة . لابد أن تفسر ماريا اللغز . لابد أن تتكلم . فلما تشجعت ماريا وحكت لها كل ما أرادت أن تعرفه . بدا وكأنها تجاهلت ما سمعته ، وانطلقت تلوم ساندرو ، لأنه لا يصلح لأن يصفف شعر ابنته

وخرجت ماتيلدا من الحجرة ، لتواصل هجومها على ساندرو ، ولتقول له فى مواجهته أنه مهما زعم انه حلاق ممتاز ، وحلاق الأميرات ونساء المجتمع الراقى ، الا أنها لا تذكر أنه طوال حياتهما الزوجية التى دامت اكثر من عشرين عاما ، استطاع أن يقوم بتسريح شعرها بشكل ملائم ، ولو مرة واحدة . بل هى واثقة الآن انه تعمد تشويه شكل ابنته ، واساء اليها اساءة بالغة .

وَدافع ساندرو عن نفسه ، وهو يسأل بدهشة :

\_ ما الذي حدث .. ماذا قالت لك ماريا ..

صاحت ماتيلدا غاضبة:

- \_ اراد اغتصابها .. ولكنها قاومته . ثم سخر من تسريحة شعرك . اصفر وجه سائدرو ، وسأل :
  - \_ كيف ؟

قالت ماتبلدا:

ـ ماريا شريفة .. طاهرة .. ويشهد بذلك عشرات كانوا موجودين . قال ساندرو وقلبه يترنح بين ضلوعه :

\_لم اعد افهم عن أى شىء تتحدثين .. من كان موجودا .. من هم .؟ هل ذكرت اسماء .. هل عرفتهم . كان يفكر في الوجوه التي سيلقاها ، في النظرات الساخرة ، أو التي رأت ابنته .

قالت ماتيلدا :

\_ كيف لها أن تعرف .. ولكن المهم الآن أن تتصرف ..

هتف ساندرو:

ـ ماذا تعنین ؟..

قالت ماتيلدا:

\_ اعنى أن يعوضك الملك .. عن هذه الفضيحة ..

قال ساندرو بلهجة واثقة ، وهو يفكر في الفضيحة الملكية كما لو كانت وساما يحصل عليه :

\_ هذا امر لا شك فيه .

لقد انتعشت ماتيلدا بعد أن تأكدت أن ابنتها لم تدفع الثمن ، وشعرت بأنها في موقف يتيح لها أن تطالب ، وأن تلوم ، وأن تصلى ، وأن تطمع ، وأن تزهو وتتباهى بحفل الاستقبال الذى دعيت اليه ماريا في سراى الملك ، لتكون وصيفة للأميرات ، فيهكذا تطور الحادث بسرعة في رواية ماتيلدا له ، وصياغتها لأحداثه ، بل في تذكرها لتفاصيله ، وتفسيرها لها .

وعلى أية حال ، كانت الفضيحة الملكية بداية عهد جديد للجميع ، وأقبلت الميرات وسيدات ، يطلبن من ساندرو أن يصفف شعورهن على شكل البرج الذى اثار انتباه الملك وجعله يتيه هياما بتلك الفتاة الايطالية ، التى يزعمون انها ابنة ساندرو ، ولكنها اميرة ايطالية من بيت سافوى الملكى ، وفى تطور أخر للحادث ، حكى الرواة تفاصيل لم تخطر ببال أحد ، كيف قضى الملك ليلة مع ماريا ، فى عربدة ومجون لم يعرف مثلهما رجل مع امرأة ، حتى أن الملك أمر بتصوير مواقف ماجنة له مع تلك المرأة ، ليحتفظ بذكرى ليلة من ليالى العمر لا يريد أن ينساها . وقيل أنه يحتفظ بهذه الصور فى ألبوم خاص ، يضم أجمل وامتع المناسبات التى قضاها مع أجمل بنات العالم .

وكان الانطباع السائد ، ان الذي بهر الملك وأظهر له جمال ماريا وفتنتها ، هور تسريحة الشعر التي ابتكرها ساندرو ، والتي ابرزت الوجه والرأس في جمال يشبه جمال نفرتيتي وعلى رأسها تاج ، ويبرز مفاتن الرقبة كعود من الرخام أو المرمر البالغ الرقة والاناقة . وقال بعض الثقاة ، ممن يهتمون بتتبع كل ما يجذب انظار السلطة ويكسب اهتمامها ، أن فن ساندرو ، جعل هذه التسريحة وسيلة لتصوير الجمال الانثوى ، في اكتماله ، الذي يتم قيه المزج بين وجه صبية جميلة ، بقسمات وجه صبي وسيم ، وان هذا المزيج من الجمال ، هو الذي اصاب الملك بهوس أفقده اتزانه ، حتى أنه خرج عاريا من الحجرة ، يصبح في حالة هستريا ، ان تعالوا شاهدوا ما انا فيه من متعة ولذة .

وكلما استفاض الخبراء في شرح وتفسير الحادث، استشاطت الاميرات وسيدات المجتمع انفعالا، وتهافتن في جنون على ساندرو، ملك الحلاقين المتوج.

وحدثت تطورات زادت الأمور اثارة ، فقد ذاع أن الملك طلب من احدى الوصيفات وقد رأى على رأسها برج ماريا ، أن تفك شعرها في الحال ، والا تظهر بهذه التسريحة في السراي ، وقيل أنه اصدر أمرا بمنع هذه التسريحة ، لأنه لا يريد أن يذكر غير ماريا في هذه التسريحة .

واصبحت ماريا محل حديث محموم في كل مكان يتجمع فيه رجال أو نساء لهم صلة بالسراى والسلطة ، وكان ساندرو يتهرب من اسئلة الفضوليات ، ولا يجيب بما يشفى غليلهن أما السنيورة ماتيلدا ، فقد ظهرت في سهرات بالنادى وعلى راسها تسريحة البرج التي نالت الاعجاب والحسد .

ووجدت ماريا نفسها محاصرة بالعيون التى تتفحصها والوجوه تبتسم لها ، وفى السهرات الراقصة بالنادى ، كانت لا تجد لحظة واحدة تستريح فيها من التنقل بين اذرعة شبان العائلات الايطالية فى شبرا . وحدثها كوستا عن رغبته فى ان تعمل معه فى محلات "ب" بالعتبة ، لتتولى قسم العطور ، وهو واثق ان مجرد وقوفها فى القسم سوف يضمن رواج العطور وزيادة مبيعاتها بنسب تفوق أى تصور . غير أن أخطر تطور ، هو ذلك الذى حدث فى بيت الشيفالييه برتولدى . فقد دعت السنيورة برتولدى ماريا لحضور حفلة ساهرة فى بيتها . وما كادت تدخل القصر مع ابيها ، حتى وجدت الشيفالييه برتولدى يمسك بيدها ويتأملها بعين تلمع وراء المونوكل بسرور ، وقال لها كلمات غزل وهو يعتصر يدها بين يديه ، وقبلها فى خدها امام الجميع ، وقدمها لاصدقائه ، والكل يبتسم لها وكأنه يعرفها منذ سنوات . حذار يا تونى ، ظهر أمامها متوددا ، وقالت السنيورة برتولدى له امامها :

ونظر اليها تونى وقال متوسلا : \_ اول رقصة ستكون معى .. وابتسمت له .. وخيل اليها ان سانت تيريز تصنع لها معجزة أخرى .

#### الغصل الخامس

أصبحت ماريا ساندرو ، وجها جديدا في حفلات المجتمع الراقى ، نغمة انثوية جديدة ، تنطلق من حولها كلمات جديدة ، وتعبيرات غزل جديدة ، وتحوم حولها رغبات جديدة . لقد منحها لقاؤها بالملك جواز مرور إلى عالم كانت تعتقد أن دخوله مستحيل على أمثالها . ويبدو لها اليوم أن هذا المستحيل قد تحول الى أمر سهل ميسور .

ومع ذلك لم تسترح لهذا الجديد الذي عرفته ، رغم أنها لاتجد في نفسها القدرة على مقاومته والابتعاد عنه . فهي تلبي الدعوات الى الحفلات ، وترى ماتراه ، وتسمع ماتسمعه ، ولاترتاح ، ولاتتخلص من شعورها بالغربة . ولكنها تعود ، وتلتقي بتلك الوجوه التي لها وسامة مختلفة ، وأناقة مختلفة ، وتحس في حماسهم برودا وفي اقبالهم جمودا ، وتحس في كل الأحوال بنفور لاتدرى كيف تتخلص منه .

حتى تونى برتولدى لم تتصور أنها سترى وجهه كما لم تره من قبل فى خيالها . إنه الآن فى الواقع ، وجه ناعم لزج ، عيناه صارمتان قاسيتان ، بهما حول خفيف .

وقالت لنفسها ، وهي تقابله في حفلة بعد حفلة : هو الذي يريد أن يفرض نفسه على . وانا التي كنت اتمنى لو أعرفه . وهي رغما عنها تعود اليه ، وتتعرض لمحاولاته أن يقترب منها .

سألها تونى ذات مرة:

\_ لماذا لاتدعينى الى بيتك؟ أريد ان أزورك ، وأن أشعر بأنك قريبة منى ، أنت تبتعدين ولا أدرى ماالسبب ، وربما تظنين أنى مغرور .. ومدلل .. ولاأريد أن أعيش الا فى أحضان أمى وأبى .. صدقينى .. إنى اريد أن أعيش وأن أشم رائحة الحياة الحقيقية \_ لماذا لاتسمحين لى بزيارتك فى بيتك فى شبرا ؟ إن لى معارف هناك . بعضهم عرب مصريون .

قالها وكأنه يقول .. أنظرى كم أنا متواضع .. إن الذي يقبل معرفة المصريين وزيارتهم في شبرا ، لن يتكبر ويرفض التعرف على واحدة من بنات جنسه .

ابتسمت ، ورفضت أن تدعوه .. شتان بين بيت شبرا ، والقصر الذي يعيش فيه أل برتولدي . لابد أنه سأل عنها ، وعرف كل التفاصيل ولكنه لم يفكر فيها ، ولم يرغب في لقائها ، الا بعد أن سمع بقصتها مع الملك . الفضيحة الملكية هي بطاقة دعوتها الحقيقية الى تونى ، وهي لن تفكر أبدا في ان تتورط معه ، رغم انها عجزت حتى الآن عن مقاومة دعواته . إنها تستطيع الآن أن تدخل قصر برتولدى كضيفة يرحبون بها . تستطيع ان تنتقل من بيت شبرا الى قصر برتولدى في شارع المدابغ ، أما المستحيل .. فهو أن ينتقل سكان القصر الى بيت شبرا . ونظرت حولها ، تتهرب من الحاح تونى ، كل الحاضرين في الحفل يعرفون بعضهم بعضا ، يتبادلون الزيارات ، ويقيمون الحفلات ، ليس بينهم مشاكل اتصال . أما تونى فيريد أن يقفز من القصر إلى هوة سحيقة ، يدق فيها عنقه ، وهي لاتعرف كيف تحذره ، وربما لايعنيها كثيرا ان تحذره ، لأنها مشغولة بهذا الوضيع الذي تجد نفسها فيه ، وكلمات من أمها ، وأحيانا أصوات تهمس في أعماقها ، إن جمالها قد خلق للصعود من شبرا الى القصر لتكون مع الأغنياء الأقوياء . هذا هو ماقرره لقاؤها بالملك . أن جمالها له الحق في أن يكون له نصيبه من مجتمع القوة والثراء . هم يقدمون الأموال والقصور ، وهي من الجميلات اللائي يقدمن الجمال.

قال لها تونى ضاحكا وهو يحتضنها ويسير معها فى ممشى القصر، فى ليلة من ليالى الصيف، أقام فيها الحفل فى الحديقة التى يحجبها عن الشارع أسوار عالية. أن جمالها يحتاج الى رجل من نسل قوى أصيل، فهكذا يولد الابطال الذين يصنعون المجد ويحكمون الناس، وقال لها أن جمالها مهم للحياة النبيلة فليس هناك نبل يتفق مع القبح، وليس هناك جمال يعيش مع الفقر، ولايوجد بطل غير جميل، ولذلك من حق الفارس القوى الجميل النبيل أن يختطف الجميلة على حصانه الأبيض، فتكون أمرأته التى تلد له النسل القوى الجميل، وقال لها، هذا أهم بكثير من مجرد حب رومانتيكى، سواء كان عذريا أو شهوانيا.

ابتسمت له ، وجرت مبتعده عنه ، وراقصت أول شاب قابلته ، ولم تنتبه الا بعد لحظة أفاقت فيها من ذهولها ، أن الشاب الذي تراقصه مصري يبدو أنه من أصل تركى ، ولكنه على أي حال من المسلمين المصريين . الذين تخشاهم ، ولاتعرفهم ، ولقد عرفت ملكهم ، وذكرياتها عنه تثير في نفسها قشعريرة ورهبة لاتخلو من اشمئزاز . واعتذرت للشاب بأنها متعبة واستأذنت من السئيورة برتولدي أن تنسحب من الحفل ، فأذنت لها ، وأمرت السائق أن يعود بها الي بيتها . وكان تونى يراقبها من بعيد . وعجبت لأنه لم يتقدم منها . فأيقنت أنه غاضب من سلوكها معه .

فى الصباح ، كان يوم الأحد ، وذهبت مع ابيها وامها الى سانت تيريز ، وحانت منها التفاتة ، فرأت تونى ، لقد جاء الى شبرا عند حاميتها . وحدث ماتوقعته ، فقد اعترض طريقهم أثناء انصرافهم بعد الصلاة . ورحب به ساندرو ، وتهلل وجه امها التى بدت وكأنها سوف يغمى عليها من الانفعال وقال لهما تونى : هل تسمحان بأن أمشى قليلا مع ماريا .. هنا ؟ وأشار بيده خارج الكنيسة ، حيث المزارع ، وحقول الأذرة ممتدة حتى الأفق .

كان ترحيب والديها ، أمرا لها ، وخضوعا له ، وسارت بجواره تحميها قبعتها الصفراء ، التي تلبسها في الكنيسة لأول مرة مع فستان من التيل الأبيض ، له شرائط صفراء في الصدر وحول الذراعين ، كانت واثقة من أناقتها ومن جمالها . وكان يضايقها هذا الاستسلام الذليل من ابويها ، الذي فضحته الابتسامات والانفعالات الزائدة .

وسمعته يهمس وهو ينظر في عينيها بقوة:

\_ جئت لأنى قررت ان أختطفك .. من هذه اللحظة أنت لى .

همست في دهشة وبلا خوف:

\_ ماذا تعنى ؟

قال باصرار:

ـ أعنى أنك لي ـ

هل يريد الزواج أم هو نوع أخر من الاقتراب منها على طريقة الملك ؟ انها لاتحبه . وكانت تحلم بحب ، فضاع الحلم منذ تلك الليلة مع الملك . كان جسده وهو يضغط عليها ينقل اليها معنى غريبا عن العلاقة بين الرجل والمرأة ، معنى لاحب فيه ، ولكن فيه سيطرة ، وضغوطا ، وأجبارا على الخضوع . وكلمات تونى فيها نفس هذه المعانى ولكنها ليست جسدا ضخما كجسد الملك . إنها تسمع كلماته ، وتدرك معانيها . دون أن تضغط عليها وتجثم فوقها وتكتم أنفاسها .

لم تستسلم لرغبات تونى فى ذلك اليوم وانتهت النزهة القصيرة ، التى لاتسمح حرارة الصيف بأن تطول ، وأعادها فى سيارته الالفاروميو الى باب بيتها ، وواجهت وهى تهبط انظار أولاد سيد افندى ، تجاهلتهم ، وكانوا يرقبون السيارة فى رهبة ، وكانت تعلم أن تونى قد شعر بأن فى عينيها قبولا غامضا ، ورفضا مترددا ، وهى لاتدهش اذا كان واثقا الآن ، أنها قد رضيت به ، ولم تبق الا اجراءات التنفيذ .

وفسرت السنيورة ماتيلدا ماحدث ، بأنه عرض رسمى من جانب تونى برتولدى بالزواج من ماريا . ورأى ساندرو احلامه تتحقق فى نهاية الأمر . وكان موسولينى يغزو البانيا ، وغدا سوف يدخل مصر ، وستكون ابنته زوجه للشيفالييه تونى مرتولدى

وعندما قالت ماريا ، ان تونى لم يفاتحها فى أمر الزواج ، قالت لها ماتيلدا ان تونى قام من جانبه بكل الخطوات المطلوبة منه ، وان عليها ان تشجعه . فكل تأخير ، هى السبب فيه . ولم تقل لها ماريا ، انها تشعر ان تونى لايريد الزواج منها ، وكل مايطلبه ان تكون عشيقة له وإنه يتصرف بجرأه ووقاحة ، لأنه يعاملها هى وأسرتها ، كما لو كانوا من الخدم أو العبيد ، وهو لن يتزوجها إلا إذا خاضت معه مغامرة طويلة المدى ، كلها حياة دنس وفضيحة ، حتى تنجب منه ولدا جميلا يرضى عنه ، ، وعندئذ قد يفكر فى الزواج منها ويعترف بأبوته للولد وهذه كلها مخاطر غير مأمونة

خشيت ماريا الا تفهمها أمها ، أو لاتصدقها ، وخشيت اكثر أن ترضى بالمغامرة ، ولذلك فضلت الا تبوح بمخاوفها ، وأن تتحمل اللوم من أمها . حتى كان ذلك اليوم الذي ذهبت فيه ماريا لزيارة احدى معارفها ، اسمها جانين تسكن في شارع قطة . وبينما هي تعبر الشارع ، رأت الفريد يوقف دراجته البخارية ، ويتقدم منها لتحيتها ، وفوجئت بخضوع ورهبة ، وتملق في عينيه ، كما لو كانت سيدته ، كأنها من عالم آخر غير عالمه ، نظرت اليه وهي تفكر ، هل هذا هو ماكان يبدو على وجهها أيام زمان ، عندما كان يراها توني ، وهي تدخل القصر ، كراحدة من العاملات تساعد الحلاق الذي يتولى تصفيف شعر السنيورة أمه . هل هذه هي نظراتهاعندما كان يصادفها توني ، فيمضي في سبيله كأنها غير موجودة ، في نظراتهاعندما كان يصادفها توني ، فيمضي في سبيله كأنها غير موجودة ، نكرة من النكرات ، لا قيمة لها في نظره . سمعت الفريدو يعتذر في ذلة . لو كانت معه السيارة لأركبها معه ، إنه يعرف أنها ركبت سيارة توني الالفاروميو . حضور توني برتولدي الى سانت تيريز أصبح أمرا شائعا يتحدثون به في كل بيوت شبرا . نفس الشيء حدث مع كوستا ، أصبح يوجه اليها التحية ، وهو ينحني ، وعلى شفتيه ابتسامة لاتستريح لها . ابتسامة فيها مكر وخوف . ابتسامة مريبة على أي

سمعت الفريدو يسألها في أدب شديد ، ونفاق أشد ، إذا كانت تريد أية خدمة ، يكفي أن تأمر ليطيع . شكرت له شهامته ، أو نفاقه ، وفي نفس اللحظة اتخذت قرارها بأن تقبل مايقدمه لها تونى قبل فوات الأوان . قبل أن ترتد الى هذا الهوان . أنها الآن مازالت قادرة على أن تنتقم لجميع الاهانات التي كانت تطاردها ، مع ذكرياتها القديمة عن بيت برتولدي .

عندما يتحدث اليها تونى ، يتحول الحلم الى حقيقة ، وجهه يشع بالحقيقة ، لقاء لا حب فيه . لقاء مسئوليات ومصالح ، لقاء أقوياء ، لقاء متعة ونشوة بالوجود ، كل شيء أخر ليس حقيقيا ، كل ماعدا القوة تضييع للوقت وتبديد للجهود . حتى رجولة تونى لم تعد تهم ، الأهم هو الشكل ، الديكور ، القصر ،

الفخامة والأبهة . القوة تحتاج دائما الى الشكل . الى الاطار الذى يحميها . الى كنيسة تجسدها للعين . القوة والنبل هما المعنى الذي تتعرف عليه كلون جديد من الحب ، درجة أعلى فى الحب ، كما يعرفه رجل يشتهى امرأة ، أو امرأة تحلم برجل .

وذهبت مع تونى الى الشقة التى أعدها لمثل هذا اللقاء فى شارع المناخ ، ليس بعيدا عن قصره وقال لها وهو يحتويها بين ذراعيه ، أنه كان واثقا من انها ستأتى ، لأنها خلقت له ، كما خلق لها

ومرة أخرى سألته:

\_ ماذا تعنى .

قال :

ـ أحبك .

قالت وهى تنظر فى عينيه بقوة .. وبلا تردد . فكلمة الحب لها معنى غير ذلك المعنى القديم الذى تبددت فيه أحلامها :

ـ ترید أن تتزوجنی آ

سألته وهي لاتنتظر إجابته .. سألته لأنها قررت أن تتعامل معه ، بالقيم التي تسود عالمه ، لن تعود الى عالم الفريدو الذليل .

سمعته يهمس:

\_ سوف نتزوج .. لابد أن يأتي يوم .

ضحكت قبل ان يكمل وقاطعته ساخرة:

\_ لابد أن يأتى يوم .. وتعترف .

نظر اليها مرتبكا .. كان لايفهم سخريتها ، وماذا تخفى وراءها وسألها : \_ ماذا تعنين ؟

هزت كتفها . ففرح بأنها لاتصر على شيء وتهز كتفها استهزاء بكل شيء . فعانقها . هذا النوع من السخرية الهادئة يريح ولا يثير مشاكل لامبرر لها . ورقص معها على انغام لحن ينطلق من «بيك أب ». وكانت الاغنية تقول .

« كم هو جميل »

« أن تلعب البيانو »

« على ظهرى! »

وكانت أصابعه تعزف على طول ظهرها . ليس من الضرورى أن يكون بينهما حب . الخطيئة شيء والحب شيء آخر ، أما الحب الساذج فقد تبددت أوهامه ، وطاشت سهامه أيام مراهقتها مع اولاد اختفوا مع ماريو الذي تمزق جسده أشلاء في الحبشة . انتهت تلك الفترة من حياتها ، لم تعد قادرة على أن تستسلم

لمشاعر تجتاحها ، فتلهب عواطفها بالاشجان . انتهت أشجان المراهقة وانفعالاتها ، ماتت مع مشهد الفريد في شارع قطة . الأن كل شيء واضح ومفهوم ومحدد ، له أول وله آخر . كل مرة تلتقى بها بتونى تشعر بمزيد من عدم الرضا ، وتبتعد اكثر وأكثر عن الحب . وتعتم اكثر واكثر الذكريات القديمة عن العواطف . الذكريات البلهاء التي لاتحزن على ضياعها . ذكريات الارجوحة في النادى ، وهي تطير في الفضاء العريض ، والهواء يجتاحها ويدغدغ جسدها بنشوة صبيانية فجة . ذكريات الرقص حتى تسقط اعياء من النشوة بالموسيقى تنساب في جسدها كما لو كانت رحيقا ساحرا من اللذة . ذكريات فستانها الجديد وقبعتها الجديدة وهي تدخل الكنيسة صباح الأحد . ذكريات الراحة بعد ان اعترفت وغسلت ذنوبها وحصلت على غفران الرب .

بعد شهور من علاقتها بتونى تحول وجهه الى صورة مرسومة ، أو تمثال منحوت من لحم جاف ، لموقف متكرر ، تصرفاته خالية من أى معنى . كل شىء رتيب ممل ، وماكانت تظن انه أدب وسلوك ارستقراطى عريق ، تكشف عن ردود فعل اتوماتيكية تصدر عن تونى كما لو كان انسانا ميكانيكيا . وماكانت تتعامل معه على أنه أناقة ورقة وظرف تكشف عن حركات محفوظة لاتتغير ، وكلمات معادة لاتتغير .

الم تعد تجد مایعجب به ، أو حتى یثیر فضولها ، وجهه یزداد برودا وملامحه تزداد قسوة ، ورائحة عطر « بور أن أوم » التى یتعطر بها هى أقوى مافى شخصیته ، ملابسه الانیقة ابرز سماته لایختلف عن مانیکان یرتدی بدلة مانیکان ، دمیة من خشب فی فترینة . جسده بلحمه وعظامه وشحمه لایفترق عن جسد خشبی أو معدنی ، کل شاعریته ، کل عواطفه کل علاقاته الحمیمة ، مجرد أشکال مرسومة بعنایة تثیر الحنق .

عندما تتركه تبتسم لنفسها ، سأخرة من نفسها ، وهي تتذكر صوته الرتيب وانفعالاته الميكانيكية ، وكلماته المكررة وكأنها تطاردها ، تلاحقها ، حتى تعود الله كالمعتاد ، يوم الاثنين القادم . كأنه موعد مع الدكتور فيتورى طبيب الاسنان .

هل كل مابقى من الحياة ، هو هذا الشيء المصنوع ؟ لهفته التي كانت تظنها لهفة ، لهجته الأمرة التي كانت تتوهم انها آمرة لم تعودا لهفة ولا أمرا . أصبحت مجرد مناظر تتفرج عليها ، وتدهش لها . لم تعد تخشاه ، واذا كانت في لحظة ما رضيت به لتخترق حصار شبرا وتدخل القصر فقد وصلت الى لاشيء ارادت ان تتخلص من هذا كله . وفكرت في أن تلقى بالمصيبة كلها على ابويها

معه ، وتسهر معه ، وقبلا أنها خطيبته وقال الجميع إنها خطيبته ، رغم أن أحدا لم يقل هذه الكلمة رسميا ، ولاتونى ، ولاالسنيورة أمه ، ولاأبوه ، وفكرت فى أنه قد أن الاوان ليواجه الموقف مع أمها

وسالته:

ـ لماذا لاتأتى لزيارتنا في بيتنا .

قال بوقاحة . وكأنه يعرف كل ماتفكر فيه :

\_قد یفکران فی اننا قررنا ...

وسكت .

نظرت اليه تتحداه أن يكمل . فقال بلباقته المصنوعة :

\_ لانستطيع أن نتعجل الأمور .

قالت وهي تتماسك بشيء يخرجها من هذه الرتابة التي تحاصرها:

ـ اننا لن نظل هكذا الى الأبد

ئم عدلت قولها فقالت :

\_ اننا بشر لانعيش الى الابد .

قال لها في حنان مصنوع باتقان ، وبلهجة مدروسة بعناية فائقة :

\_ لاتقولى هذا ياحبيبتى ..

وأمسك بيدها وضغط عليها ، وقبلها ، وجذبها اليه وقال بحرارة ممتازة الصنع :

\_هيا بنا نخرج .

قالت :

ـ لا .. لن نخرج قبل ان نتكلم .

قال بحزم يجيده:

ـ سوف نتكلم .. وفورا .. ولكن ليس في هذا المكان .

ادرك ان عليه ان يقوم بعمل ما . ان يقدم على شيء يواجه به الخطر في عينيها . فانطلق بسيارته الالفاروميو في الطريق الى الاسكندرية . بلا استعداد ولاحقائب . واحتجت ، ولكنها في قرارة نفسها ، كانت تستسلم للمغامرة التي كسرت الرتابة . وسهرا ورقصا في سانت لوتشيا ، وعادا الى القاهرة في الفجر .

كان الكلام الخطير الذي قاله ، أن الوقت غير مناسب للزواج ، لان الحرب توشك ان تندلع ، ولو حدث ذلك فسوف يعتقل الانجليز كل الايطاليين في مصر وابوه يريد ان يعود فورا الى ايطاليا قبل فوات الاوأن ، ولكن والدته ترجىء العودة ، لانها تخشى أن يتورط ابنها في الحرب . وهي تأمل ان يتراجع الانجليز امام تهديدات هتلر . كلام خطير . لايريد أن يموت مثل شقيقها ماريو ، إنه من

عالم السادة الذين يرسلون الآخرين إلى الحرب انه من عالم القادة النبلاء . وعليها أن تنتظر حتى يأتى الوقت المناسب الذي تثق في أنه لن يجيء أبدأ . قالت لنفسها : هذا الجهد الذي يبذله لن يستمر ، وتوقعت النهاية وكان توقعها هو الذي ساعدها على أكتشافها باسرع مما كانت تتوقع

كانت تمر أمام العمارة في شارع المناخ ومعها صاحبتها جانين فرأت سيارته الالفاروميو واقفة أمام باب العمارة . اعتذرت لجانين بأنها نسيت ان تذهب الى الطبيب فيتورى ، لتسأله عن دواء سبق ان وصفه لأمها وضاعت الروشتة . وابتعدت حتى اطمأنت الى غياب جانين عن المكان وعادت الى العمارة وصعدت فلما اقتربت من الشقة سمعت أصواتا . ودقت الجرس فسمعت جلبة ، ثم اختفت الاصوات واستمرت تدق الجرس بعنف وإصرار لبعض الوقت . كانت واثقة أنه بالداخل وهبطت وبحثت عن البواب

قال لها إنه راه يصعد . ولم يقل لها شيئا بعد ذلك ، هل كان معه أحد ؟ عينا البواب تكذبان ، وهو يدعى أنه لم يو شيئا ، رفعت راسها الى العمارة .. نوافذ مفتوحة ، ونوافذ مغلقة ، ورأت وجوها تطل عليها من نوافذ كثيرة ، وجوه نساء أو رجال ، وبينها وجوه أطفال . الدنيا تتفرج عليها . وكانت نافذة شقته مفتوحة وشعرت بغيظ وبرغبة في القيء وهي تبتعد ولكنها عادت اليه في موعدها ، وجدته منتظرها .

اعترف لها بأنه كان فى الشقة فعلا . ولكنه كان نائما . اذا كان هناك صوت ، فهو جلبة خادم جديد ، طلب إليه ان ينظف الشقة ، وأمره الا يفتح الباب لاى سبب ، لينام ويرتاح استعدادا للقائها .

رفضت أن تمنحه فرصة للتمادى فى الكذب ، وبذلت جهدا حتى لاتثور ولاتنفعل . أول درس تعلمته من هذه الطبقة الارستقراطية هو المحافظة على المظهر . وضبط الانفعالات و السيطرة عليها . القضية الآن ليست قضية إثبات ارستقراطيتها . إنها تريد أن تؤكد له . أنها حرة . قادرة على أن تسيطر على نفسها ، قادرة على أن ترسم الشكل المناسب ، لتنجح فى أن تستمع اليه فى هدوء كامل ، وبرود متقن ، فقد قررت أن تقطع صلتها به .

# القصيلالسادس

قالت السنيورة ماتيلدا لزوجها وقد علاد الى البيت في المساء ، وفرغ من عشائه ، حساء المانستروني :

\_ ماريا لن تتزوج تونى .

رفض ساندرو أن يفهم ما سمعه ، وكانت ماتيلدا متجهمة الوجه ، وكان صوتها غاضبا ساخطا ، ونظراتها تلوم ساندرو ، فهو المسئول عن فشل المشروع الذي بدأ بتك الليلة التي ذهبت فيها ماريا للقاء الملك .

وقضى ساندرو وقتا قبل أن يفهم ، فلما خيل اليه أنه فهم ، وعرف أن ماريا هي التي قطعت صلتها بتونى ، قرر أن يوجه غضبه الى هذه الفتاة المجنونة التي عجزت عن المضى إلى آخر الشوط ، رضى بأن يسكت ، وأن يرقب علاقتها بتونى ، لأنه واثق من أن نهاية العلاقة هي الزواج . لا أن تكون ماريا مجرد عشيقة يتسلى بها تونى برتولدى لبعض الوقت . ماريا لن ترخص في سوق البنات الى هذا الدرك الحقير ، إنه ساندرو العظيم الذي تتهافت عليه أرقى السيدات ، إنه صديق الأميرات إنه أبو ماريو البطل ، إنه جندى في جيش الدوتشى ، لديه خطاب شخصى من الدوتشى ، ومعه وسام باسم ماريو ، إنه صاحب الأحلام خطاب شخصى من الدوتشى ، ومعه وسام باسم ماريو ، إنه صاحب الأحلام ظيش . لن يسمح لها بهذا حتى لو قتلها .

وسئل: أين هي ؟ .. إذا كانت لاتقضى سهراتها مع تونى ، فأين تسهر الآن ؟ .

قالت له ماتيلدا:

- إنها ذهبت الى السينما مع نينا وكوستا . ها هى تعود الى العلاقات القديمة ، غدا سوف يعود الفريد بدراجته البخارية ، غدا سوف تنتهى أحلامه عند ولد من أولاد النادى . هل هذه هى نهاية مساعيه ، أتريد ماريا أن تحطم أباها وهو حى ، تحرمه من رؤية احلامه وهى تتحقق ، بعد أن مضت فى الشوط حتى نهايته ، إن السنيورة برتولدى تعرف علاقة تونى بماريا . قالت له أن هذه هى أول مرّة يبدو فيها على تونى أنه جاد فى علاقته ولم تبد اعتراضا ، ولم تطلب

إليه أن يتدخل . بالعكس أصبحت أكثر توددا ولطفا معه ، وعاملها كما لو كانت حماة ماريا المقبلة ، وحكت له عن مغامرة تونى وماريا عندما سافر بها الى الاسكندرية ، وعادا في الفجر . وكان الشيفالييه برتولدي يقابله بابتسامة ، وقد يتوقف ليبادله كلمات رقيقة مجاملة . بل تحدث معه عن الحرب المقبلة ، وقال له أنه كلما قرر السفر الى ايطاليا ، طالبت السنيورة بتأجيل السفر من أجل تونى . وفهم ساندرو أن الذي يبقى تونى في مصر هو ماريا ، فما الذي يعطل ذهابه الى روما عاصمة الدوتشى ومجد القياصرة إلا إذا كانت هناك مهمة بالغة الأهمية مثل هذا الحب الكبير بين تونى برتولدى ، وماريا ساندرو . هل جنت ماريا حتى تقضى على هذا الحلم؟ .

قالت ماتيلدا تشرح له ، وهما في انتظار عودة ماريا من السينما :

ـ تقول إنها لاتحبه .

صاح ساندرو:

- وهل هذا هو وقت الحب .. إننا نريد أن تكون لها أسرة .. بيت .. نسب .. أولاد .. المجد والثراء أمامها .. كيف ترفضهما .

ولما جاءت ماريا، واجهها ساندرو بكل غضبه.

قالت له بهدوء أفزعه:

- بابا .. أنا لا أحبه .. وهو لا يحبنى .. لقد قضى معى بعض الوقت .. كما يقضيه مع بنات أخريات ..

صرخ ساندرو محتدا:

\_ ما معنى هذا .. كيف تقبلين أن تضعى نفسك هذا الموضع ؟ قالت في هدوء:

انا لم أقبل .. لقد وجدت نفسى فيه .. والآن خرجت منه .

صاح ساندرو:

\_ لاأفهم كيف تتخلين عن تونى بهذه السهولة .. انه برتولدى .. هل تعرفين معنى هذا .. إنه مال ونفوذ وقصر ..

قالت في هدوء :

\_ هذا الصباح .. ذهبت الى سانت تيريز .. وعدت ولا صلة لى به . انفجر ساندرو مهددا :

\_ بل ستعودين إليه .

ولكن محاولاته ذهبت سدى ، لم يفلح صراخه ولا شتائمه ، ولا تلويحه بيديه مهددا ماريا بالضرب ، ولا عندما فقد أعصابه تماما ، فانهال عليها ضربا ، حتى تكومت أمامه ، باكية في صمت . وكان ينظر إليها في حقد ، لايدري من أين جاءتها هذه السكينة رغم مادلاقيه على يديه ، وتمنى لو ماتت ، فقد كانت تجسد أمامه ، عقبة لطموحه ، ونهاية المسلامة التي عاش بها . كان هدوءها الغبى يبتلع

ويدو أن سانت تيريز غضبت من ساندرو وتصرفاته مع ماريا ، وهذا هو ما راود مانيلدا ، عندما انهار ساندرو ، وسقط مريضا ، وقد أصابته رعشة في يديه ، انفسرت بعد ذلك في جسده كله وكاليه مسا كهربائيا . واضطر الى الانقطاع عن العمل ، ولم تفلح صلوات ماريا وتوسلاتها لدى سانت تيريز في شفاء ساندرو وسيمان ماتخلي عنه الجميع . لم يعلى دخل قصور الاميرات ، وعجز عن الذهاب المنتصر برتولدي ، ولم تكلف السنيرة برتولدي نفسها بأن تسأل عنه بعد أن علمت برخمه . وبعد قليل نضبت موارده الهالية ، وانقطع سيل الهدايا والعطايا التي كانت تقديق عليه ، وكان عليه أن يواجه أنهات متلاحقة ، يعد أن اختفي إيراد صالونه في عيوب عماله الذين سرقوه ، وكان هي المستحيل بعد أن اختفي إيراد صالونه في عيوب عماله الذين سرقوه ، وكان هي المستحيل يذهب الى الصالون ويقف بين رابنه ويده ترتعش ويتحمل نظرات الإشفاق والمنورية ويرى بنفسه ، كيف ينفض زبائنه من حوله .

وطافق السنيورة ماتيلدا على قصور وبيوت الزبائن ، فلم تستطع الوصول المعظمهم ، فمثل هذه القصور لاتفتح ابوابها للناس وكان ساندرو لايدخلها الاليقوم بعمله ، والآن اغلقت الأبواب ، وأصبحت مقابلة الاميرة ، او السيدة أمرا مستحيلا وعوملت ماتيلدا كشحاذة ، جاءت تتسول ، وها من اختصاص موظفين أو خدم يواجهون السائل بما يتراءى لهم ، فقد يعطفون عليها ، أو ينهرونها ، واذا عطفوا عليها ، فلا تحصل السنيورة ماتيلدا الأعلى بضعة هوش ، لا علاقة لها بالاستقبال الذى كان يلقاه ساندرو ، وهو يقتحم القصر أو البيت وثقا من نفسه ، يتوقع لهفة للترحيب به فيجد هاهو اكثر من اللهفة .

ينوقع نهفه سرحيب به سيب و سيب المستنظر المنافقة المستنفل المستنظر المستنفل المستنفل المستنفل المستنفل المستنفلة الم

\_ الأفضل ان يبيع ساندرو صالونه .. وعندما سمع قسطنطين أنك تطلبين مقابلتي ، فاتحي في الموضوع .

. م السندورة برتولدى بعد أن حدقت، في شجه ماتيلدا الحزين : - وعدنى قسطنطين أن يحتفظ باسم ساندرو على الصالون .

منعرت ماتيلدا وهي تسمع هذه الكلمات ، أن ساندرو قد هات ، وكادت تطلق

عويل الحزن على وفاته . الله المستطيع أن تخبر ساندرو بما تسعوم المعنى المعنى المعنى

لأن تشيعه الى مثواه الأخير في مسرة تقضى على كل لحظة فرح في هناء عرفها طوال حياته ، لو كانت ماريا قبلت إن تحقق لساندرو أحلامه ، لو كانت الأن زوجة التونى برتولدى ، لكان لهم شأن ألهم

والمعت ماريا المها تبثها خواطرها اللوامة ، فضاقت نفسها بما تسمعها

وضاقت والمركل ماحولها ، فكأنها مطاردة ومروزة ، الايريدها أحد . وقال لها كوستا :

\_ لامفر من إن تقبلي العمل الذي عرضته عليك

نعم المفر من المن تقبل . واستطاع كوستا أن يفي بولهم ، واصبخت بائعة في قسم العطور بمحلات به »

وبعد شهرين من بدنها العمل مات ساندرو. وكان قد أصل شلل ، ولايكاد يفهم أويدرك شيئا مما حوله فلم يعلم أن ماريا قد التحقت بعمل ، وهي من الحيتها تجنبت أن تدخل عليه بعلابس البائعات ، من التيل الأزرق والشرائط الإيضاء حول الرقبة والخصر وأطراف الكم .

تعيش بالمحله الله الله الله الله الدنيا المحود المحله المحلة المحله الم

كل هذا قد مات وشبع موتا مع سألان ولم تبق إلا فوائد الوديعة تحصل عليها كل علية شهور ، بالكاد تكفى لأن تسمح الها ألا تجوع ، اما ما اكثر من هذا فلا ضمان لها واكثر من هذا فقدت الأمل هي ولم تعد تهتم به .

أما ماريا فقد تحولت حياتها ، وتغيرت أحوالها ، وهي ثقبل على ذلك الجانب من الحياة الذي انفتحت ابوابه أمامها بدخولها شوق العمل واستسلمت لأزميلاتها البائعات الإيطاليات واليونانيات . يطلبنها لتصلحبهن للرقص ، حيث يشربون الشاى ويأكل الجاتوه ، أو يشربون البيرة ويتناولون البيكاتا والشاتوبريان ، وكلها أنواع من اللحوم الفاخرة ، لن تتاح لها الفرصة لتتذوقها وتتمتع بها في بيتها . ثم هناك متعة الرقص في محلات ونواد ليلي في شارع الهرم وهليوبوليس حيث تعزف الموسيقي فرق ممتازة من الموسيقيين المعضهم

جاء من ايطاليا أو فرنسان بعضهم جاء من الاسكندرية ، ووجودهم ووجود الجرسونات وأصحاب المحلات من اليونانيين والايطاليين فيه حماي كاملة لهن من الخطر الذي قد يتعرضن له من أولئك الذين يدفعون مصاريف هذه الكهلات ، ويسددون فواتير الطعام واشاى ، ويتولون مهمة المواصلات هم شبان مصريون ينفقون ببذخ ، من أبع عائلات مصرية كبيرة .

كانت هاريا تتذكر كلمات أبيها عن هي المصريين . ينفقون أموالهم بسهولة ، ويفلسون بسهولة . الواحد منهم مستعد لأن يفقد ثروته ليحوز رضاء فتاة شقراء أجنبي تيتسم له . يحبون الشقراوات ، والعيون الزرقاء ، وانفعالاتهم هوجاء ، وقدرتهم هي الفهم محدودة .

ودخلت ماريا تجربتها الأولى في عالم المصريين ، العلام الذي ينتمى اليه شبان يختلفون تماما عن شفيقها ماريو ، أو حتى الفريد ، أو كوستا ، وطبعا الاصلة لهم بتونى برتولدى ، الذي يعيش في عالم خاص به ، إن الشبان المصريين الاعلاقة لهم بشبان يرتولون القمصان السوداء ويركبون المناجات البخارية ، ويعملون كثيرا والايستريحون الا يوم الأحد ، ويدخرون المال ، الشفر الى حث ينتظرهم الدوتشى ، ليقودهم حشا سوف يعود يوما ليحكم هؤلا المصريين . كانت تتوقع يوما ما ، قبل حكاية الملك ، وتونى ، أن تتزوج واحدا من شبان الدوتشى ، ولكنهم منذ أن قتلوا ماريو ، وهى الاتحمس السفر حيث من شبان الدوتشى ، ولكنهم منذ أن قتلوا ماريو ، وهى الاتحمس السفر حيث يموت العرسان ، حتى لو كان موتهم طلبا المجد ، وبعد أن مات أبوها ، أصبحت يموت العرسان ، حتى لى شىء ، وهكذا وجدت نفسها وهما لوجه امام الشبان

المصريين . وقد عرفت المصحبها في خروجها مع صديقاتها العاملات مع وطلبت ماريا إلى الفريد المصحبها في خروجها مع صديقاتها العاملات مع الشبان المصريين ، وقد عرفت المالاءوة مفتوحة ، وان وجود الفريد لله يؤثر في الشيء وسوف يدفعون مصاريفه بلا تردد . وفوجئت ماريا بأنها لم تبدل جهدا لاقتاع الفريد بمصاحبتها ، بل كان مسرول غاية السرور ، لانه سيذهب الى الهي الاريزائي وسيأكل الطعام الذي يعده السنين لويجي جاره في شارع قطة ويقال إنه أبرع من يقدم الأوسوبوكو مع الأرز بالزعفران . ولا مانع لديه أن يأكل ويشرب على حساب هؤلاء المغفلين .

ولكن حال الفريد ترضى ، وهو يواجه الشبان المصريي ، كان شديد الأدب معهم ، وكان يجلس منزوي ، ولم يجد بسهولة فتاة ترقص معنى فكلهن مشغولات بالرقص مع المصريين ، وكانت ماريا تسألهم لماذا لايح جون مع بنات مصريات ، فقالوا لها أن المصريات اللاتي يرقصن مع شبان محمورات في الفائلات محدودة ترضى بأن تقلد الحجانب في بيوتها ، وفي حفلات خاصة اما

بنات العائلات المصريات فلا يرقصن . ولم تسائلهم لماذا أنتم تقلدوننا ، وكانت تبتسم في قرارة نفسها ، عندما تتخيلهم كالقردة يقلدون الشبان الايطاليين ، وشاركت ماريا صديقاتها في التهام الطعام الشهى مع الشراب الجيد في تلك الاماكن بأسعارها الملتهبة .

وكانت البنات يطمعن في هدايا غالية ، ونشأت بينهن منافسة على التعرف على الشبان أصحاب السيارات الأفخم والأقوى والأسرع . وتنافسن على الدخول إلى مطاعم ونواد خاصة ومحرمة على الآخرين ، فما كانت الواحدة تحلم بدخول نادى محمد على أو نادى السيارات أو الجزيرة الآ إذا تعرفت على شاب ابوه رئيس وزراء أو ينتمى إلى اتراك يصاهرون امراء العائلة المالكة ، كان الثمن الذى تدفعه الواحدة لتكسب المنافسة ، قبلات يختلسها صاحب السيارة ، وعناق . ولكن والأمر لايصل إلى أكثر من هذا ، لأنهن واثقات أن هذا الطريق لن يؤدى الى نواج ، ولا إلى علاقة مفيدة ، وأنهن عائدات إلى اولئك الشبان المشغولين بكسب النقود ، وتقول الأخبار المفزعة أنهم سوف يضطرون إلى خوض الحرب في أية المسلمون ، أو الاقباط ، واكثر هؤلا الشبان الاقباط ثراء ، من الصعيد . شديدو التزمت ورغم أنهم مسيحيون ويترددون على كنائسهم ، الآ أن ماريا كانت تشعر بغربة نحوهم اكثر من شعورها بالغربة مع اولاد الاتراك المسلمين .

واحيانا كان السؤال يفرض نفسه على ماريا رغما عنها ، هل ترضى أن تتزوج شابا مصريا ، مسلما أو قبطيا ، فترتجف من غرابة الخاطر ، ومن وقاحة اقتحامه لها. كأنه خاطر جرثومى ، يسبح فى جو هذا البلد ، والذى يصاب به ، يشعر بدوامات وضداع فى رأسه . ولكنها واثقة أنه لن يمسها سوء ، ولن تضطر الى هذا الهوان ، فوق ما سبق ولاقته من هوان ، ومع ذلك فأحيانا تتذكر اباها وجسده يرتجف ويداه ترتعشان حتى الموت ، فيخالجها شعور بالغضب والتحدى ، لهذه الحياة التى هى خدعة ، فليس فيها شىء له قيمة ، أو شىء تستريح له . ليس فيها ايطاليون أو مصريون ، كاثوليك أو مسلمون أو أقباط .. الكل باطل وقبض الريح .

ومع ذلك مازال الخطر قائما ، ان تسقط مريضة بالجراثيم السابحة فى الجو ، فتجد نفسها رغما عنها متورطة مع واحد من هؤلاء الشبان المصريين ، هل يمكن هذا ؟ وتتعرض للوقوع فى حب شاب مصرى ، هذه هى المخاطرة غير المأمونة العواقب ، والتى يجب أن تتحصن ضدها حتى لاتدخل تجربة غالبا ماتتحول الى كارثة .. ويكفى ماخرجت به من تجربتها مع تونى . فقد علمتها الكثير .. وهى حين ترى سيارة المصرى تتذكر سيارة تونى . وتسأل الى أى مدى ، تقوم الصلة بين

الايطالى الارستقراطى ، والمصرى الهمجى الثرى ، على اساس أن كلاهما يملك سيارة فاخرة . وكلاهما ينطلق بسيارته الى حيث يشاء ، وقتما يشاء ، والى جواره بنت شقراء أو سمراء . هل تكون علاقة السيارة أقوى من علاقة الوطن ، أقوى من ايطاليا ومصر ، وهل تكون أقوى من علاقة الدين ، أقوى من المسيحية والاسلام . هل تكون أقوى من علاقة الحضارة أقوى من تقدم أوربا وتخلف الشرق .

وحدث ذات مرة أن فوجئت بوجه شاب مصرى أسمر ، طويل كان بين مجموعة من الشباب الأثرياء ، وقد ذهبوا يوم أحد الى ضيعة واحد منهم بالقرب من القناطر الخيرية . وكان الشاب فقيرا فى مظهره ، ملابسه بالية ، وكانت له عينان قويتان ، وابتسامة مستفزة متحدية . وكان لايعنيها أن تلتفت اليه ، فهو لايتحدث مع أحد ولايطلب واحدة من البنات الى الرقص . وبدا وسط الشبان الآخرين ، كما لو كان تابعا لهم ، أو أنه يعتمد عليهم فى معاشه ، ولكنه لايأخذ مكانا منزويا ، ولايكف عن التقرج على مايحدث . وقالت لنفسها : إنه نوع من الشبان يدور فى قلك الأغنياء يؤدى لهم خدمات ، وقد يساعدهم على المذاكرة أو أى شىء آخر ، وكانت ماريا مجهدة من الرقص حول حوض السباحة ، فاستلقت على ظهرها مرتدية المايوه الأحمر الذى ساعدها كوستا على أخذه من المحل بنصف الثمن وبالتقسيط من مرتبها ووضعت نظارة شمس على عينيها ، وحاولت النوم ، ولكنها وجدت نفسها ترقب ذلك الشاب الأسمر . كان يبدو واثقا من نفسه ساخرا من كل مايراه ، ورأته يتثائب ، وجاء صاحب الضيعة ، وسأله :

ـ الن تخرج من عزلتك ياكريم ؟،

فهز الذي أسمه كريم كتفه وقال ساخرا:

\_ أنا هكذا مبسوط.

وتركه صاحب الضبيعة . وشعرت بغيظ نحو هذا الشاب ، وحانت منه التفاته في اتجاهها ، وبدا لها أنه يتأمل جسدها العارى ، فنزعت نظارتها عن وجهها وصاحت به بلهجة كلها اشمئزاز:

\_ هل تظن أنى فترينة ؟ .

نظر اليها في ثبات وقال:

ـ لاتكونى عبيطة ...

ونهض وأعطاها ظهره مبتعدا وتركها تغلى من الغيظ ، بعد قليل قادتها قدماها إلى مظلة خشبية يجلس تحتها شبان مع زميلاتها ، ولما اقتربت ، رأته يقف ويبتعد في هدوء . وانشغلت بالحديث الذي تعرف كيف تجذب به انتباه الشبان المصريين ، وتفرض عليهم أن يستمعوا اليها ، وأن يعاملوها كواحدة من

بنات الطبقة العليا ، وأنها تتفضل عليهم بأخبار عالمها المسحور . كانت قادرة على أن تروى عشرات الحكايات عن اميرات لهن حكايات أشبه بالاساطير مثل تفاصيل حادث انتحار ضابط الفرسان العاشق ، الذي دخل حجرة في نادي الفروسية وأطلق على رأسه الرصاص ، وسقط ميتا ، لأنه يئس من حب أميرة رفض الملك أن يزوجها له ، كانت تروى تفاصيل شاهدها ابوها بعينه ، كما لايعرفها أقرب الناس الى الشخصيات الكبيرة موضوع الحكاية . وهكذا تعرفت ماريا على اولاد باشوات كانت لهم ، او مازالت لهم ، مناصب كبيرة في الدولة ، وأغلبهم مازالوا طلبة في الجامعة ، لايهتمون كثيرا بسرعة التخرج . وكانت تعاملهم جميعا كما لوكانوا شخصا واحدا . فكلهم مصريون . وكلهم شباب ، وكلهم أصحاب عادات واحدة ، ولهم طابع واحد ، والكل تعامله بحيطة وحذر ، وتتوقع مقدما تصرفات تصدر عنه ، ولا تصدر الا عن هذه العينة من البشر . وما كانت تقف كثيرا عند الاسماء . مصطفى ، ابراهيم ، نجيب ، رمسيس ، كان الأهم من اسماء البشر ، اسماء السيارات الدودج والمرسيدس والبويك ، وكان الأهم من أسماء البشر أسماء النوادي والملاهي التي يستطيعون دخولها. وكانت ماريا تتقبل مغازلاتهم ، وتسمح لهم بالعناق اثناء الرقص ، أو اختلاس قبلة كلما سنحت فرصة ، وأن أبدت أنزعاجها ، وقد يحيط صاحب الدعوة خصرها بذراعه ، او يضمها اليه بيد وهو يحرك « الدركسيون » باليد اليسرى . وكانت على استعداد دائما لأن توقف أي شاب مصري ، مسلما كان أو قبطيا ، عند حدود لايتعداها فكانت في تلك اللحظات تشعر وكأنها تقلد أباها ، وانها تحافظ على إرادتها ، كما لو كان ابوها يتحدث عن إرادة الدوتشي في السيطرة على العالم في امبراطورية رومانية فاشيستية مقدسة .. وكانت احيانا أخرى تتوسل لسانت تيريز كى تساعدها لتكون يقظة محتفظة بكامل وعيها ، لاتستسلم لمشاعر تتسلل اليها ، خاصة وهي تركب السيارة اثناء العودة وبعد ان يكونوا قد افرطوا في الشراب، وكانت تضع في حسابها أن أيادي سوف تمتد لتعبث بجسدها ، ولكن سانت تيريز سوف تضع حدا لهذا العبث ، وستساعدها على ايقافه في الوقت المناسب ، وسوف يكون اعترافها في كرسي الاعتراف غير مفرط في السوء.. وهي دائما تستطيع ان تختار قبل ان تصعد الى السيارة من سوف يجلس بجوارها ، وقد تتعمد أن تبدو كما لو كانت قد وقعت في حبه في تلك اللحظة ، حتى ينقذها من آخرين اكثر شراسة ، ورغبة في العدوان .

وكانت تشعر بعد تلك التجارب ، بأهميتها ، وأنها محل اهتمام كثيرين ، وكان الزهو يملؤها بنشوة عارمة ، عندما تشارك في حديثها المفضئل عن عائلات القصور ، رغم أنها تعرف أنها سوف تعود الى شبرا ، لتواجه أمها ، تشكو من

آلام الروماتيزم تنخر عظام ظهرها وساقيها ، فتدرك على الفور أنها كانت فى مجتمع ليست منه ، وانها جاءت من عالم غريب عنها تماما ، يعيش فيه هؤلاء المصريون ، وأنها عادت الى بيتها فى شبرا ، حيث لاتستطيع أن تواصل بخيالها تصورات مريحة لحياتها فى ذلك المجتمع الذى تعرفت عليه

وتذكر وجه ذلك الشاب الأسمر الطويل ذي العينين القويتين ، الذي اسمه كريم ، وتقول لنفسها هو ايضا يعرف انها غريبة على مجتمعه ، وكان يتفرج عليها كما يتفرج على الآخرين ،

•

## الفصل السابع

استدعى إلدوتشى شباب ايطاليا وقد تعرضت جيوشه إلى مقاومة شديدة من الجيش اليوناني عند الحدود الألبانية اليونانية وتحدث كوستا عن احتمال سفره إلى اليونان ليدافع عن بلده ، وذهب الى القنصلية اليونانية وعرض خدماته ، واكنه كان يعرف أن أصابة قديمة بمرض السل سوف تحرمه من شرف الدفاع عن الوطن ، كما حرمته من شرف انجاب الأطفال ، وكان يتحدث مع نينا زوجته الإيطالية ، أو مع السنيورة ماتيلدا والسنيورة ماريا ، كما لو كانتا يونانيتين ، وكما لو كان ماريو لم يلق حتفه في الجيش ليحقق احلام الدوتشي .

وذهب الفريدو إلى بيت ساندرو، يودع ماريا وأمها، ولم يحاول أن يخفى قلقه. فسأل ماريا ماذا ستفعل عندما يغيب الشباب وسألته ماتيلدا التي كانت تسمعه.

\_ الن تعودوا سريعا مع جيوش الدوتشى .

قال الفريد بلهجة غامضة :

\_ من يدرى:

فصاحت ماتيلدا:

\_ ستعودون منتصرين بكل تأكيد .. مصر ليست أقوى من ألبانيا .. أو الحبشة .. وملك مصر موافق مع الدوتشى على التخلص من اعدائه الايطاليين .. وهو يعتمد عليهم .

همس القريد كالمخاطب نفسه:

\_ ملك مصر ليست لديه القوة ليتحدى الانجليز .. الذين سيقبضون على كل الايطاليين إذا قامت الحرب .

وأردف وهو ينظر إلى ماريا قلقا:

\_ وعليكم أن تحتاطوا .

فسألت ماتيلدا في غير فهم:

ـ ماذا تعنى ؟

قال الفريد:

\_ الانجليز شرسون .

صاحت ماتيلدا:

\_سنذهب إلى الكنيسة ونلجاً اليها .. البابا سوف يحمينا .. لن يجرؤ أحد على المساس بنا ..

بعد هذا الحديث بيومين أو ثلاثة ، كانت ماريا تقف في انتظار ترام شبرا في محطة العتبة ، عندما فوجئت بصوت خلفها يقول في مرح :

\_ كيف حالك باخالتي ..

والتفتت فرأت كريم يطل عليها بعينين ساخرتين باسمتين ، وقبل أن تقرر أن تبتسم أو تغضب كان يقول لها :

\_ أقسم لك أنك تشبهين خالتي وهي صغيرة ..

وابتسمت وقالت له:

ـ ولكنى ايطالية ...

قال باسما ساخرا ، وكأن قولها أنها إيطالية ، نكتة .

\_ ايطالية من شبرا ..

وسألها :

ـ أين ولدت ..

وأجاب عن سؤاله غير منتظر لاجابتها

\_ هنا .. في مصر ..

قالت:

\_ نعم .. في شبرا ..

فعاد يسألها:

ـ وأمك .. أين ولدت ؟

قالت :

ـ في الاسكندرية .. في الازاريطة ..

قال بسخرية لاذعة:

\_ وتقولين أنك ايطالية .. أنت مصرية .. وتتكلمين العربية أحسن منى .. وتشبهين خالتى أمينة ..

شم أردف :

سُ وأنت هنا واقفة في انتظار الترام .. شكلك أجمل بكثير .. عندما رأيتك في عزية حمادة بالقناطر ..

قالت تبادله ـ سخرية بسخرية :

- يبدو أنك تحب الفقر ..

قال :

\_ لا أحب الفقر .. ولا أحب «العنطزة والفشخرة» .. أمى فلاحة تلبس الملس الأسود ولاتحب النفخة الكدابة ..

وفجأة قال لها:

مثل الدوتشي ...

قالت في دهشة :

ـ ماله .. الدوتشي

قال لها:

\_ عنطزة ونفخة كدابة .. سوف تؤدى الى كارثة ..

وجاء ترام ١٥٠، فصاح:

ـ هذا هو ترامی ..

وقفز إليه ، وهو يلوح بيده باسما ، لم يسألها موعدا ، لم يغازلها ، قال لها كلاما عجيبا ، أنها مصرية ، وأنها تشبه خالته أمينة ، وقال لها أنه لايحب الدوتشى . يرفض كل ماعاش من أجله أبوها أميليو ساندرو ، يرفض مامات فى سبيله شقيقها ماريو .. وأمه فلاحة تلبس الملس الأسود .

وجاءت الأيام بما كان يخشاه الفريدو، فها هى الحرب تقوم، والانجليز يقبضون على الرجال الايطاليين ألذين لم يسافروا إلى ايطاليا فى الوقت المناسب، وأمتلأت المعتقلات برجال عجز الملك عن انقاذهم، ولكنه استطاع أن يحتفظ بصديقه بترو فى حاشيته، أما الشيفالييه برتولدى فقد سافر هو وعائلته، وأغلق أبواب قصره، وعلمت بذلك السنيورة ماتيلدا عندما توجهت إلى قصر آل برتولدى، وفى ظنها أنها تستطيع الاعتماد على نفوذهم واتصالاتهم بالسراى فقابلها الحارس على الباب، وقال لها أن الجميع قد رحلوا

سألته قلقة :

\_ متی یعودون ؟

قال الرجل:

\_ قالوا أنهم سيعودون في الصيف .

وتنهدت ماتيلدا ، وفسرت لنفسها عودة الصيف ، بأنها ستكون نهاية الحرب وقالت لنفسها وهي تراجع الشهور ، سيعودون في يونيو ١٩٤٢ . إن آل برتولدي قادرون على معرفة الموقف ، وتقديرهم لم يخطىء ابدا . آه لوكان توني قد تزوج ماريا .. كانت هي وابنتها الآن في روما في احضان الدوتشي وحمايته . ولكن البنت الحمقاء أضاعت كل شيء تماما مثل أبيها ، كان كل شيء بين يديه فأضاعه ، ثم ضاع هو .

وواجهت ماريا الرعب، وهي تستمع إلى كوستا، أن هناك تفكيرا في الاستغناء عن العاملات الايطاليات، أنتابها فزع شديد، كيف تعيش هي وأمها لقد اختفى الشبان الايطاليون بقمصانهم السوداء، وموتسكلاتهم، واختفى الرجال الذين كانوا يعملون في الفنادق والمطاعم والورش، قبض الانجليز عليهم وادخلوهم المعتقلات، بينما انتشر الجنود الانجليز بوجوههم الحمراء، وعجرفتهم وشراستهم، ينشرون الفزع، فيجتاحها شعور مرير بالوحدة اصبحت تتلفت حولها مذعورة، تبحث عن أي شيء تعتمد عليه، لو جاء قرار فصلها من العمل، فلا تجد سوى الخوف يتربص بها في كل مكان.

ودعاها كوستا إلى مكتبه ظهر يوم ، وقال لها بلهجة جادة ، أن الأمر خطير ، وهناك قوائم بأسماء تعدها الادارة ، وتبلّغها لجهات الأمن ، ودعاها الى الغداء ، فقبلت ، وفي طريقهما إلى مطعم « ريالتو » سألته عن « نينا » فقال لها أنها مشغولة . وأدركت على الفور ، أنه يريد أن يعقد علاقة معها : لم ترتبك . وسمحت لمشاعر متضاربة أن تتصارع داخلها ، وكأنها تتفرج عليها . كما تفرجت من قبل على أبيها يموت مرتجفا . وكما تفرجت على ملك هذا البلد الذي أصبح عاجزا عن أى شيء ، وكل شيء . وكما تفرجت على تونى ذلك التمثال الذي ظنت يوما أنه آدمى ، وكما تفرجت على أمها وهي تتشاجر مع أبيها لأنه تسبب في قتل ماريو ، وكما تفرجت على الشبان المصريين . وتذكرت ذلك الشاب .. ما اسمه لقد نسيت اسمه . آخر مرة التقت به ، لم يذكر لها اسمه ، ولكن وجهه واضح تماما الآن في مخيلتها ، وهو ينظر اليها بابتسامته الوقحة . هل كانت ابتسامة وقحة حقا . وهو يقول لها أنت مثل خالتي ، وأمى فلاحة تلبس الملس الأسبود ولا تعرف شيئا عن هذا الذي ترينه امامك ، ولا تحب «النفخة الكدابة» . هاهي تتفرج الأن على كوستا ، تواجهه بثقة . انها تريد أن تحسم شيئا ، وسوف تترك الأمور تجرى كما تشاء ، وتتفرج ، وليحدث ما يحدث . ومن يدرى فقد ترفض كوستا وتعرض نفسها للطرد من العمل ، وقد تستسلم له ، أو تستولى عليه وتنتزعه من نينا . كل شيء ممكن ، كل شيء مباح ، فهي أيام حرب ، وسوف تعترف للأب لورنزو بخطيئتها المميتة . وتصوم شهرا ، ومن يدرى فقد تكون نهاية كل هذا أن تموت في هذه الحياة وتدخل الدير .

ومن بين كل توقعاتها ، حدث الشيء الأكثر واقعية ، فقد اصطحبها كوستا بعد الغداء الذي اكلا فيه الشاتوبريان ، وشربا نبيذ كيانتي فاساتي ، إلى شقة في شارع متفرع من شارع سليمان باشا . وصعد بها إلى الطابق السابع ، حيث دخلا السطوح ، ومرا في طريقهما بساكن فرنسي ، كان يعطى درسا في اللغة الفرنسية لشاب مصرى وهما جالسان تحت تكعيبة تغطيها أوراق اللبلاب وفي

زاوية من زوايا السطوح ، كانت حجرتان ، يفصلهما عن حديقة المدرس الفرنسى حاجز من الخشب المشغول مطلى باللون الأخضر واصطفت بحدائه أصص ورد وزهور ، وكانت سيقان اللبلاب تجرى فى فتحات الحاجز الخشبى وتلتف حوله ، فى اصرار وكان دخولها معه الى الحجرة التى فتحها ، يغنى عن أى حوار ، أو كلمات يتبادلانها ، لم تعد هناك حاجة إلى أن يقول لها ، وتقول له . وكان بالحجرة كنبة ستوديو وبار صغير ، ومنضدة طويلة ، وقبل ان ترى بقية الحجرة ، كان يعتصرها بين ذراعيه . فقد كان جوعان لجسدها منذ سنوات .

وتعودا اللقاء في أيام محددة ، في فترات محددة ، كان اللقاء عملا اضافيا إلى جانب عملها في قسم العطور . وهربت من نينا . وقبلت كل السهرات والحفلات التي تخرج فيها مع شبان مصريين .

وجاء صباح يوم أحد ، فخرجت مع زميلاتها إلى عزبة حمادة فى القناظر . جاءت عربة كاديلاك انحشرت فيها مع ثلاثة شبان ، أما حمادة صاحب العزبة ، فكان يقود السيارة وبجواره بنت لبنانية اسمها سيسيل . وكانت تسير خلف الكاديلاك عربة رحلات ، محملة بلفائف وسلال . وكان الشاب الذى على يمينها أسمر صعيديا ، قسماته حادة ولكن صوته رقيق . قالوا أن أباه مستشار كبير فى المحاكم مثل برتولدى . وانطلقت تغنى مع اغان يذيعها راديو السيارة فى برنامج مايطلبه المستمعون للاغانى العالمية .. باهيا .. وسيمفونى .. وجوزيف جوزيف .. وامادو ميو .. والجميع يتصايحون فى مرح ، وخاطر فى اعماقها يقارن بين هؤلاء الشبان وكوستا ، فى حجرة السطوح ، وهى خاضعة له ، فى كابوس تمزقه صيحات المدرس الفرنسى يلقى دروسه الخاصة على تلاميذه ، فينبئها صوته ، أنه مازال خارج الحجرة حياة من نوع آخر . وأنه قد يكون هناك خلاص من هذا الكابوس ، قبل أن تعلن يأسها وتبحث عن خلاصها الحقيقى ، فتحمل صليبها ، وتتبعه .

وأوشكت على البكاء وهى تغنى ، وكانت ترفع صوتها عاليا ، لعلها تنطلق مندفعة خارج حلقات الضيق التى تحاصرها : حتى أقبلت الكاديلاك على قناة ضيقة ، ينمو العشب الطويل على جانبيها ، وعبروا جسرا خشبيا فوق القناة ، اهتزت السيارة فوقه ، ثم عبروا مزلقان السكة الحديد ، واندفعوا في طريق ترابى ، بين اشجار كافور تحيط بالحقول كأسوار لها ، وظهر البيت ، خيل لماريا أنها تراه لأول مرة ، وان كل شيء من حولها ، يأخذ لونا جديدا ، ويحدث في نفسها تأثيرا لم تعرفه من قبل ، أنها اكثر حرصا على أن ترى بدقة ، وتتفحص بدقة ، كل ماتراه أو تسمعه حولها ، إن هذا الخنيس الذي يتوارى في اعماقها ، ويذكرها بكوستا وتونى والملك يضطرها الى ان تقاومه ، وأن تهرب منه ،

بالاندفاع الى الخارج ، الى هذه الحياة التي قال لها ذلك الشاب ذات يوم ، انها منها ، وأنها تشبه خالته الفلاحة .

عبرت السيارة جسرا خشبيا آخر ، ومرقت من بوابة فى سور حديقة البيت ، وكانت سيارة أخرى تقف وقد وصل اصحابها قبلهم . وأقبلت ثلاثة كلاب تنبح وتدور حولهم وتهز ذيلها ، معلنة ترحيبها بحمادة صاحب العزبة ، وظهرت زوجته ليلى ترحب بهم .

كان البيت على صغر مساحته ، أنيقا ، له شرفة واسعة ، تحيط بثلاث جهات من الطابق الأول ، ولما تقدمت ماريا نحو البيت ظهرت لها مجموعة من الضيوف قد سبقوا الى حوض السباحة ، فأسرعت الى الداخل مع البنات اللاتى وصلن أخيرا ، وصعدت الى الطابق الاعلى حيث حجرة نوم لها نافذة مفتوحة تطل على الحديقة ، وخلعت ملابسها أمام سيسيل اللبنانية التى جاء بها صاحب العزبة ، وتبادلت النظرات الضاحكة مع سيسيل ، التى امتدحت جمالها ، وابدت اعجابها بنهديها ، وقالت لها أنها حزينة لأن ساقيها نحيفتان ، ثم قالت لها سيسيل ، حذار من السمنة يا ماريا ، جسمك رغم جماله به استعداد للسمنة ، بطنك توشك أن تكبر ، ثم قالت لها وهى تغمز بعينيها :

هل تضمنين تصرفات هؤلاء المصريين .

وتعودت أن تسمع ما تسمعه ، وفي أذنيها كلمات أمها .. أنها ستتعرض بسبب جمالها لغيرة تأكل البنات ، وسيحاولن البحث عن كلمات يقولونها تضايقها أو تخيفها \_ هذه هي وسيلتهن الوحيدة ليهدئن من نار الغيرة . فلا مفر من نهشك وتجريحك أو زعزعة ثقتك بنفسك وجمالك . ولكن كل الكلمات التي تقولها البنات ، لن تحرجها الآن ، لن تنهشها أكثر مما تنهشها تلك العلاقة اليائسة مع كوستا ، أنها أفسدت مشاعرها نحو صديقتها نينا ، تلك الزوجة الطيبة التي لا تشك ولا تستريب فيها ، وأن كانت تشكو أحيانا من أحوال كوستا وتفسرها بحرمانه من الإنضمام إلى الجيش اليوناني ، بينما تفسرها أمها ماتيلدا ، بحرمانه من أنجاب الأطفال .

واجهت ماريا ، كلمات سيسيل بوجه غبى ، الوجه الذى تخفى به ذنوبها عن الناس ، الوجه الذى سيلازمها مادام لا مهرب من كوستا الذى فاجأها فى أخر لقاء لهما ، وهو ينظر اليها نظرة غريبة وهى مستسلمة له . يعبث بها . قائلا بصوت مجنون :

- هكذا استوليت عليك - انتقاما مما فعله الدوتشى ببلادى . وضمها ، وعانقها وفى عينيه لمعة جنون ، وفى أذنيها كلماته غير المفهومة ، مختلطة بكلمات فرنسية لمدرس اللغة الفرنسية ، تأتى من بعيد وسألته في غباء ، لجأت اليه ، لتمتنع عن التفكير ، وهي تنظر في فراغ الحجرة :

\_ هل تظن أنى جارية لك .

قال بتلك اللهفة المجنونة التي استولت عليه .

ـ نعم .. أنت اسيرتي في هذه الحرب -

انها الآن ، اسيرة كوستا ، وترتدى مايوها أحمر من قطعتين في طريقها الى حوض السباحة . ماريا التي كان ابوها منذ عامين يتوقع أن تقتحم سراى الملك ، أو قصر أل برتولدى .

كان الجراموفون في الشرفة يطلق انغاما راقصة ، والرقص على أشده ، ولمحت ماريا بعض الفلاحين يتسترون خلف الشجيرات يراقبون الراقصين والراقصات في فضول وحذر ، وكان حمادة بجوارالجراموفون يراجع بعض الاسطوانات ، فلما رأها ترك مافي يده وأسرع اليها فقالت له ضاحكة أنها ذاهبة الى حوض الاستحمام فقال لها أنهما سيرقصان معا أولا ، فقد صرحت له زرجته برقصة مع كل بنت ، ولكن رقصة واحدة فقط ، وتحرك معها كراقص محترف ، وكان قصيرا ، أقصر منها ، يقفز ويدور ويضرب بقدميه الأرض ويشب على اطراف أصابعه ، فيبدو أنه يطول ، أو يملأ في الفراغ مساحة اكبر مما يشغله جسمه الضئيل . وكانت ليلي تراقبهما بغير اكتراث ، وما أن انتهت الرقصة حتى هجم عليها اكثر من واحد يريد أن يرقص معها . وعرفت أنها جميلة ، وصاحت ضاحكة ، أنها لن ترقص قبل أن تقذف بنفسها في الماء ، قالتها وهي تجرى ، وتشعر بنشوة جديدة ، وهي مندفعة في مساحة خضراء كبيرة ، مساحة رحبة من الأرض ، وكان صوت طاحونة يدق دقا رتيبا متقطعا ، معلنا في اصرار عن وجوده الذي يتحدى ايقاع الأغاني الراقصة ، وتحركات الراقصين والراقصات

والقت بنفسها في الماء غير ملتفته الى أحد حولها ، وغاصت في الماء ، وصعدت برأسها ، وقد حمت شعرها بقلنسوة حمراء من المطاط . ومن بين قطرات الماء التي تنساب حول عينيها وتتساقط من رأسها رأته .

كان ينظر في اتجاهها . نعم إنه هو . وقبل ان تفكر صاحت مهللة : \_ هاللوه .

وضربت بيديها فى الماء ، وضربت بذراعيها فى الماء ، متجهة له ، وصدرها يشق الماء ، وكان واقفا عند حافة حوض السباحة يطل عليها . وهى متجهة اليه نعم إنه هو .

وللحظة خاطفة شعرت بفزع . قد لايذكرها ، ولم تصبر فسألته بسرعة : \_ الا تذكرني ؟

قال باستما:

\_ نعم أذكرك .

واتسعت ابتسامته قائلا:

\_ أنت الفترينة ..

ثم برقت عيناه بسرور كبير، يحمل اكثر من تذكر وقال:

\_ أنت بنت شبرا التي تشبه خالتي ..

صاحت ضاحكة من قلبها:

\_ خالتك أمينة .

· قال ضاحكا :

ـ نعم ياماريا ساندرو .

قالت بلاوعى ، الكلمات تتذكرها وتتدفق من فمها ، من صدرها .

\_ أمك فلاحة .. تلبس الملس الأسود .

قال باسما :

\_ تمام .

وأردف:

ـ وحشتيني .

ومد يده ، مصدرا أمره بحنان .

\_ تعال .

مدت يدها . وتركته يجذبها لتصعد من الحوض .

ونظر اليها وقال :

\_ الا تشعرين ببرد .

قالت :

. ¥ \_

قال وهو ينظر في وجهها ، وخيل اليها أنه يتحاشى النظر إلى جسمها بل تأكدت أن هذا شعوره وهو يقول :

\_ الأفضل أن ترتدى شيئا ،،

سألته بغبائها المريح . غباؤها الَّذي لجأت اليه ، لتمتنع عن التفكير فيما يجلب

عليها التعاسة :

ـ لماذا ؟

قال بسرعة :

\_ حتى لاتصابين ببرد .

لم يقل أنها عارية ، وأنه لايريد أن يراها الناس هكذا لو قالها لما اعترضت .

قالت بدهشة تصطنعه :

\_ اصاب بالبرد .. ونحن في الربيع .

قال :

\_ هذا أوان البرد .. مع تقلب الفصول .

فواجهته .. تريد أن تخطو خطوة خارج منطقة الغباء ، وقالت له :

\_ هذه أول مرة أتبين فيها أنك خجول .

قال في خجل يغطيه بدهشة:

\_ أنا .

قالت:

\_ لقد ظلمتك .. عندما اتهمتك بأنك كنت تنظر الى كأنى فترينة .

قال ضاحكا:

\_ النظرة الاولى من حقى أن أدقق فيها ..

قالت:

\_ لماذا ؟

قال :

\_ هذه مسألة شرعية في الاسلام .. للرجل النظرة الأولى خشية ان يكون القادم أسداً .

صاحت ضاحكة:

\_ وهل يحتمل ان ترى اسدا هنا ..

قال ضاحكا:

- قد تكون أمرأة جميلة أخطر من الأسد .. خاصة إذا كانت عارية . قالت بصوت جاد ، لاتدرى كيف فرضت كلماته عليها .

ـ سأجرى وأرتدى ملابسى

وسنأعود إليك ..

وصاحت وهي تبتعد .. اياك أن تختفي .

قال :

\_ سائنتظرك

عندما عادت له . كانت قد عزمت على أن تحاول معرفته اكثر . فهذا هو الشاب الذي كانت تتذكره بلا مناسبة ، وربما بلا مبرر ، لعلها تستريح لو أثبتت لنفسها بسرعة ، أنه مثل الآخرين .

سألته وهي تعود له بفستانها المزركش ، وجسدها ينتفض حيوية بعد أن انعشه الماء ا

\_ هيا نرقص .

قال :

\_ وأنت تعرفين .. لم أتعلم الرقص بعد .

صاحت:

\_ مازلت فلاحا ..

قال باسما:

\_ جدا .

قالت:

\_ ومتى تترك الفلاحين وعاداتهم . ؟

قال :

\_ لا أظن أن أمى .. سوف تترك الفرن والرغيف البتاو .

ووجه اليها نظراته قائلا:

\_ هل تعرفين الرغيف البتاو؟

قالت :

٠ ٧ \_

قال :

ـ أنت من البندر .. ولا بد من تثقيفك .. سوف يأتى يوم تذهبين فيه معى إلى زيارة أمى .

صاحت :

\_ أنا .

قال :

\_ نعم .

فهتفت في مرح:

\_ ولكن ماذا نفعل الأن؟

قال يبادلها نفس المرح، وعيناه تلمعان ببهجة:

\_ بعدهذا التعارف ، لم يبق الآ أن نتزوج .

وعلى الرغم أنها سمعت ماقالة . وكانت واثقة أنه يمزح .. وكان وجهه يمزح ، وعلى الرغم أنها سمعت ماقالة . وكانت واثقة أنه يمزح .. وكان وجهه يمزح ، ولهجته مازحة . الا أن شيئا ما هز ضلوعها هزا عنيفا ، حتى شعرت بالوجع في صدرها ، وسألته كأنها لم تسمعه :

\_ ماذا تقول ؟

قال في هدوء والابتسامة لاتفارق شفتيه أو عينيه -

ـ نتزوج .. على سنة الله ورسوله .

### الفصل الثامن

نظرت اليه تتأمله ، وشعور عامض ، جاد ينتابها ، وفجأة صاحت ضاحكة في انفعال :

\_ يــاريـــت

فصاح يبادلها نفس الضحكة:

- هيا إذن .. ماذا ننتظر؟ .

كان يمزّح ، وكانت تعلم أنه يمزح ، وكانت تشاركه المزاح ، لؤلا أن شيئا ما في أعماقها يغيظها من نفسها ، ويكاد يتهمها بأنها تتحدى حياتها ، وكل ما عرفته وتعودته ، إذ تترك مثل هذا المزاح يستمر .. وتسمح لنفسها بأن تعبث على هذا النحو مع فلاح مثله .

وكان لابد من مخرج ، لابد من أن تسكت صوت الاتهام قبل أن يقوى ، فابتسمت لأحد الشبان ، كان يمر بها ، وقالت له :

\_ كريم لايريد أن يرقص معى -

قال لها الشاب :

\_ أنا أرقص معك .

وتركت كريم ، أو هربت من مزاحه ، ورقصت مع الشاب ، ولكنها وجدت نفسها تفكر في كريم فسألت الشاب الذي يراقصها عنه هل تعرفه ؟ من هو ؟ ماذا يعمل ؟ وسمعت إجابات مقتضبة . محام .. يعمل في مكتب محام كبير بالاسكندرية ، ذكى .

قالت فجأة للشاب بصوت مرتفع:

\_ إنه مجنون .. يقول لى : أنا لآأرقص معك .. ولكنى أريد أن أتزوجك . قال لها الشاب ضاحكا :

\_ هذه طريقة مبتكرة في الغزل.

قالت ماريا ساخرة وهي تشعر أنها توجه سخريتها لنفسها:

\_ طريقة مكشوفة .. إنها طريقة فلاحين كما يقول .

قال الشاب:

\_ أما هذا فهو صحيح .. كريم استاذ في لؤم الفلاحين .

وعادت الى كريم، واستقبلها محتفظا بابتسامته في عينيه،

وقال بصوت أقرب الى الهمس:

\_ لماذا هربت؟ .

قالت بدهشة تصطبعها:

\_ أنا أهرب ؟!

قال :

\_ كنت أظن أننا اتفقنا على الزواج .

قالت ساخرة:

\_ أه .. طبعا فأنت تظن أنى عبيطة .

اذا كان يلعب ، فلتبادله لعبا بلعب . لابأس بهذه المباراة فى السخرية والمزاح ، واندفعت بجرأة لاتستطيع أن تتخلى عنها ، بل كانت منتشية بها ، وهى تخترق كل الحواجز ، وكل أسباب الغربة والعزلة التى عانت منها فى هذا المجتمع المصرى ، تصرفت كبوهيمية ، شعنونة ، جريئة . لاتعبأ بشىء . ووجدت نفسها تجذبه من يده ، وتجرى نحو الأخرين ، وهو يجرى معها . وكانت تزعق بأعلى صوتها :

\_ اسمعوا .. اسمعوا .. كريم يريد أن يتزوجني ..

وتعالت صبيحات تناديها ، أو تنادى كريم ، ولكنها رفضت أن تقف . وابتعدت به ، وهو يتبعها راضيا ، وتوقفت وقد تبينت أمامها الفضاء ممتدا حتى أفق لا حدود له . ونظرت في عينيه وسألته :

\_ الست مثل الآخرين؟.

قال بسرعة :

\_ مثلهم .. ولست مثلهم! .

سالته:

\_ ماذا تعنى ؟

أجاب بهدوء:

- ماريا .. أنت شديدة الانفعال .

هل كَان صوته هادئاً أم حنونا .. هل كانت عيناه تلومان ، تسخران ، أم حانيتين

قالت بالرغم منها ، كمن لايستطيع ان يقاوم إغفاءة تغالبه وتجذبه الى عالم النوم :

\_ أنا مرهقة .

قال :

\_ تكلمى .. وسوف أنصت اليك .

نظرت إليه في دهشة .. ثم ضحكت .

سألها في عتاب:

\_ هل قلت شيئا أضحكك.

قالت بسرعة :

\_ انت تتكلم مثل الأب لورنزو ..

قال بسداجة :

ـ لا أعرفه ..

قالت ضاحكة:

- طبعا .. لاتعرفه .. إنه الأب الذي اعترف له في سانت تيريز .

قال باسما :

\_ شبرا .. لیست شبرا بغیر سانت تیریز ..

#### سالته :

\_ اتعرفها 🐔 🛒

قال بهدوء:

\_ أمى تقول إن خالى بسيونى الذى هو شقيقها .. يتعامل مع سانت تيريز فى شبرا .. كما يتعامل خالى سعد مع السيدة زينب فى السيدة .

فسألته بفضول:

\_ ولكنكم مسلمون .. ولستم مسيحيين ؟

قال لها ولهجة الأب لونزو تعود الى صوته:

\_ المسيحية هي دين الله قبل الاسلام .. ولقد عرفناها في مصر قبل أن نعرف الاسلام ..

وسألها وفي صوته حرارة العاطفة:

\_ هل تعرفين ماهو الاسلام؟

قالت بسرعة :

\_ تتزوجون أربعا .. وتطلقون المراأة .. بكلمة كما لو كانت خادمة .

قال باسما :

\_ الأسلام بناء كبير .. يحتوى داخله على كل أديان السماء .. فيه التوارة والأنجيل وفيه الأحبار والقسس والرهبان ، والمسلم يشهد على ذلك كله .. ويتعامل معه بالعدل والرحمة ..

قالت وهئى تشعر برغبة في أن تتحداه:

أتريد أيها المسلم أن اعترف لك؟

قال:

\_ لا .. ولكن تستطيعين أن تتحدثي معى وأنت مطمئنة ..

أمسكت بذراعه .. وسألته وهي تحدق في عينيه :

\_ ألن تطلب إلى بعد كل هذا الكلام .. أن أذهب معك الى البيت ؟.. قال باسما :

<u>۔</u> کزوجتی .. نعم .

قالت بانفعال وغضب:

\_ كفى هزرا .. إنى أقول لك إنى مرهقة ..

همس جادا :

\_ تأكدى أنى لن أدعوك الى بيتى .. كما تظنين .

سألته مترددة مستريبة:

\_ صحيح ؟ .

قال محتجا، وبلهجة أمرة:

- يجب أن تكفى عن تعذا .. يكفى أنى قلت لك إنى على استعداد لأن أسمعك يجب أن تطمئنى ياماريا ..

صاحت فیه غاضبة ، وهی تشعر بحقد مفاجیء نحوه :

\_ من أنت حتى تحدثني بهذه اللهجة . ؟

نظر اليها بثبات ، وقال محتفظا بهدوئه الذي أزعجها :

\_ هل أنت متعبة الى هذا الحد؟

صاحت فیه :

\_ لا شأن لك بي ·

قال :

\_ إنى صديقك .

قالت بترفع ، وهي تستدعي غباءها الذي تخلت عنه ، فلم تتحمل ماتشعر به :

\_ لا .. أنت غريب عنى تماما .. لست صديقى .. وكلامك غريب .. وتتحدث بغرور ... أنا أسفه .. ابتسامتك تضايقنى

وأستدارت ، وتركته مسرعة إلى الأخرين .

واختفى كريم من حياتها ولم تتذكره ربما تذكرته بصورة عابرة المناسبة واختفى كريم من حياتها وانشغلت بعلاقتها مع كوستا الذى ترقى وأصبح مديرا للمشتريات لجميع أفرع محلات «ب» فى مصر وكثرت أسفاره إلى الاسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط وتحررت من لقاءاته ولكن كثرت لقاءاتها بنينا فزاد شعورها بالذنب وكانت تذهب معها إلى السينما وتقابلها عندما تجتمع السيدات وبيفهن أمها ماتيلدا ليلعبن الكونكان فى احد البيوت والمنود المناسود والمنود المناسود والمنود المناسود والمنود المناسود والمنود المناسود والمنود والمنود المناسود والمنود والمنود والمنود المناسود والمنود والم

وكثرت سهرات لعب الورق ، مع إغلاق النادى الايطالى واستيلاء قوات الجيش البريطانى على مبانيه وملاعبه ، وأصبح الخروج ليلا محفوفا بالمخاطر ، مع الظلام التام ، وتوالى غارات طائرات المسرشميدت التى يرسلها رومل فى زحفه على مصر .

وجاءت قريبة للسنيورة الزا مهاجرة من الاسكندرية ، بعد اشتداد الغارات عليها . وكان جو من التفاؤل يصاحب القلق في النفوس ، فالفرج قريب ، وماهي الا شهور أو أسابيع وتصل قوات الدوتشي مع قوات روميل . وكانت السنيورة ماتيلدا تردد أن آل برتولدي قالوا إنهم قادمون في يونيو ، أي بعد شهر ، وهذا يتفق تماما مع ماتأتي به أخبار الحرب ووصول قوات ايطاليا والمانيا الى السلوم .

وجاءت نينا عصر يوم الى ماريا فى قسم العطور . وكانت فى حالة عصبية ، وطلبت إليها أن تخرج معها . فلما قالت لها ماريا أن الخروج قبل مواعيد انتهاء العمل مستحيل ، اغرورقت عيناها بالدموع ، وقالت إنها ستعود لها فى موعد خروجها . وسألتها ماريا وقد رأتها تبتعد : الى أين هى ذاهبة ؟ ، فقالت لها بصوت متهدج ، إنها ستمشى فى الشوارع . قالتها كما لوكانت ستلقى بنفسها الى التهلكة . وهجمت المخاوف على ماريا ، كانت واثقة من أن كوستا هو السبب فى اضطرابها ، ورغم أن نينا تلجأ اليها ، الا أن الشكوك تدافعت فزعة ملتاعة فى صدرها ، إن نينا عرفت مابينها وبين كوستا .

ووجدت ماريا نينا تنتظرها عند باب الخروج ، وعجبت عندما قالت لها إنها لاتدرى ماذا فعلت خلال ساعة ونصف ، فقد مشت ذاهلة .

وقالت نينا إن كوستا على علاقة بفتاة يهودية فى الاسكندرية . اسمها إليا سيلفيرا . أبوها يهودي تركى يعمل فى بورصة القطن ، وأمها يهودية مصرية ، وأن هذه المعلومات وصلتها من قريبة لها أرسلت لها خطابا تحذرها من تصرفات كوستا .

قالت نينا وهي جالسة مع ماريا في حديقة جروبي بشارع المناخ: \_ ماذا أفعل ؟ ..

وتمنت ماريا لو أنشقت الأرض وابتلعتها ، فهى من دون جميع البشر واحدة من عشيقات كوستا ، واحدة من جارياته ، أسيراته ، حريمه ، وهى أيضا تريد أن تبكى حظها التعس ، وتريد أن تخلو لنفسها ، لتفكر فى نتائج هذه العلاقة الجديدة التى دخل فيها كوستا . هل معنى هذا أنه سيهجرها ؟ ، ولو هجرها ، هل يتخلى عنها ويسمح بطردها من العمل ؟ أم سيصر على بقائها واحدة من يتخلى عنها ويسمح بطردها من العمل ؟ أم سيصر على بقائها واحدة من عشيقاته ؟ . وتذكرت وجه كريم . وهى تقول له : « تتزوجون أربعا ، وتطلقون المرأة بكلمة كما لوكانت خادمة » .

وكانت نينا تتكلم ، وماريا تكتشف أنها لاتستطيع أن تنطق باسم كوستا أمامها . وعقلها يتحرك بدوامة من التفاصيل المختلطة .. تتذكر مشاهد ، وكلمات ، والدموع تريد أن تصل الى مآقيها ، وهي تقاوم أن تفضحها دموعها . وتكشف أمام نينا سرها وخطيئتها المميتة التي اعترفت بها للأب لورنزو .. وأوشكت أن تبوح بها في لحظة حماقة لذلك الشاب المصرى الذي اسمه كريم . كانت تقول له إنها مرهقة . نعم إنها مرهقة ، ولا أمل في أن تصل الى راحة ، عليها الآن أن تراقب نفسها ، فلا تسمح لنينا بأن ترى ما في أعماقها من دنس

وخطيئة .

وسمعت نينا تقول:

 مارأيك .. أسافر له الى الاسكندرية .. واضبطه معها ؟ قالت لها:

الاسكندرية في حالة غارات مستمرة

صاحت نينا بحرقة :

ـ ليت قنبلة تسقط عليهما فتقضى عليهما ..

وقالت من بين أسنانها:

\_ هتلر على حق وهو يحرق كل اليهود .. ويبيدهم من الدنيا .

ارتجفت ماريا .. أه لو علمت : أتتمنى أن يحرقها هتلر لا مع اليهوديات ، ولكن مع الخائنات الزانيات أمثالها . هل أن الأوان لأن تلحق بالدير . وتترك هذه الدنيا بدنسها وخطاياها .

وفجأة سمعت نينا تسألها:

ـ مالك .. أنت مرهقة .

شعرت ببرودة تلسعها مع رجفة خاطفة تسرى في جلدها ، وهمست في خوف :

- لا .. لست متعبة الى هذا الحد .. ولكنها الدورة الشهرية ..

وسنكتت لاهثة . وهي تقول لنفسها ، إنها صادقة على الأقل في هذه المعلومة التي تبرر بها ماتراه نينا من علامات إرهاق أو علامات خوف وفزع لأ

وخرجتا إلى الشارع وركبتا الترام في طريق عودتهما ، لم تنتهيا الى شيء ولزمتا الصمت ، ومصريون ، وجنود انجليز يصعدون ويهبطون من الترام ، وجاء مفتش الترام، السنيور رينالدو، وحياهما، وسأل ماريا عن أمها، وكانت مقصورة الحريم خالية الا من ثلاثتهم فهمس رينالدو : إنهم تركوه في العمل لأنه قارب على الستين ، وأن الأخبار التي سمعها تبشر بأن كل شيء سينتهي بسرعة .

ولما انصرف رينالدو بجسمه البدين وطربوشه الأحمر فوق وجهه السمين

المحتقن قالت نينا بمرارة:

\_ عندما يأتون .. سوف انتقم من هذا اليوناني .. وأجعله يندم كما لم يندم في حباته .

قالت ماريا بلهجة يشوبها التوسل:

\_ سوف يعود لك .. ويندم ..

فسألتها فجأة وكأنها لم تذكر الانتقام من لحظات:

\_ هل يعود حقا ياماريا؟

قالت ماريا:

\_ لن يجد من تحميه وترعاه مثلك .

فتشبثت نينا بيدها ، وضغطت عليها بقوة وهي تقول :

\_ لاتتركيني ياماريا في هذه الأيام .. يجب ان نكون معا .. يجب أن ندافع عن وجودنا .. أنا لا أتوقع الخير من هذه الدنيا .. الخطيئة هي مكاسبها . لم يبق لنا بيت نأوى إليه سوى الكنيسة .. سوى أنت ياسانت تيريز .

بعد يومين رأت كوستا يمر بها وهي واقفة في قسم العطور واقترب كعادته وهمس:

\_ ألقاك أليوم .

ھمست :

.. ¥ \_

فنظر اليها غير مصدق مايسمعه:

۔ لماذا ؟

قالت بقوة لاتدرى كيف استجمعتها:

\_ لأنى قررت قطع ما بينى وبينك .. لقد اعترفت .. وبدأت صياما ثلاثين يوما . همس :

\_ كيف تجرئين ؟

**ھ**مست :

\_ تكفيك اليهودية التي عرفتها في الاسكندرية ..

حدق في وجهها متفحصا وسأل:

\_ من قال لك؟

ھمست :

\_ نينا ..

ا فاصفر وجهه وسألها

'\_ ماذا قالت ؟ ..

وتشجعت ماريا قائلة بصوت رفعته فوق درجة الهمس: .

\_ كلها أيام ويعودون .. ولن تجرؤ على فصلى .. أو إيذائى ..

فنظر إليها في رعب .. وهز رأسه صامتا .. وابتعد .. واشتدت الغارات ، وانهالت القنابل أمطارا غزيرة على الاسكندرية ، وشوهدت عربات الانجليز تسرع في شوارع القاهرة ، تحمل معداتها وعتادها ، وقالوا إن الانجليز يحرقون أوراقهم ، ويستعدون للانسحاب من مصر . فقد وصلت قوات رومل ومعها قوات ايطاليا إلى العلمين . وصاحت السنيورة ماتيلدا في صاحباتها :

\_كلها أيام ويعودون .. إن أل بربولدى يحافظون على مواعيدهم بدقة متناهية . وذات يوم ، دعاها حمادة مع شلته الى الأوبرج ، كانت الحرب لاتعنى بالنسبة لهم شيئا ، وكانوا يتحدثون بسرور وتشف عن هرب الانجليز مذعورين . وفجأة سمعت أحدهم يقول بلهجة عادية ، تغلب الدهشة فيها على الحزن :

\_ على فكرة ياجماعة .. أنا سمعت خبرا مؤلما .. كريم مات فى الغارة التى استمرت يومى ٧ ، ٨ يونيو .. على الاسكندرية .. العمارة التى يسكنها انهارت وتحولت الى أنقاض .

وأنطلق الراوى يصف الهلع الذى كان فيه الناس ، وكيف اضطر الذى جاءه بالخبر ، إلى أن يهرب من الاسكندرية فى قطار بضائع وقد شاهد بنفسه أنقاض عمارة كريم ، وسئل أحد الواقفين الذاهلين ، أمام الأنقاض . فقال له بصوت ذاهل .. لاتسئل عن أحد .. كلهم ماتوا .. لم يبق الا الأنقاض .

وقال حمادة:

\_ كريم كان يسكن في السطوح ..

استمعت إليهم في غير فهم. كأنها لاتعرف من هو كريم، لم تقل شيئا وانكمشت مكانها ، حتى انتهوا من حكايتهم عن ذلك الشخص الذي يقولون إنه مات . وعادت الى الرقص ، وعادوا الى الضحك ، ولم يذكروا شيئا عن كريم بعد ذلك ، حتى سأل أحدهم فجأة إذا كان أحد يعرف أهل كريم ، لم يقل أحد إنه يعرفهم ، أما هي فتذكرت أنه حدثها عن أمه وخاله الذي في شبرا وخالته أمينة التي تشبهها ، تذكرت دون أن تدرك أنه مات .

وانفجر أحدهم في محاولة للخروج من جو الحزن هاتفا:

- لو كنا نعرفهم .. كنا ذهبنا لأمه .. وقلنا لها : البقية في حياتك ياخالتي ستوته .

ولم يضحك أحد ، وشعرت بانقباض فى قلبها ، لازمها حتى أغلقت على نفسها حجرة نومها فإذا بها تنفجر فى بكاء صامت ، وهى لاتدرى لماذا تبكى . وزارها فى المنام كريم ، جاءها بوجهه الأسمر وعينيه القويتين ، وشعره

الأكرت ، ورأته يقف معها يطلان من الشرفة على المزارع وبرج سانت تيريز ، وأعمدة النور ، وأسراب طير أبيض تطير ، وأمها راقدة على السرير ، نائمة ، وهى طفلة تصعد الى السرير تسعى الى حضن أمها ، بطن أمها ، تصعد الى كهف ، الى دهليز ، تتوقع أولادا يختبئون فيه ، وبنات لاتراهم ولكنها على يقين من وجودهم ، وقالت لنفسها: لو قابلتهم فسوف أجده معهم فهو مع الأولاد مختبئين من الحرب ، ومن الموت ، أنفاسهم تلفحها ، فتسرى في جسدها رجفة وهي مزيج من النشوة والفزع ، وتوقع لقاء به وخوف من اللقاء به ، مطمئنة ولكنها. قلقة وتريد أن تختبىء ، وتخشى \_ اذا اختبأت \_ أن تتغير ، فإذا لم تتغير تموت . وهي تتربص به ، وسوف تحتضنه ، وسوف يأتي ويصعد اليها وهي راقدة في السرير ليفتح في بطنها بابا يخرج منه الصبيان والبنات ، وتحولت أمها الراقدة على السرير الى رجل غير محدود المعالم . تحول حضن الأم بحنانه ودفئه الى صدر رجل قوى ، كله ذكورة ورجولة ، تحتويانها ، وتعتصرانها ، وترهقهانها . تشعر بأن هذا نعمة من عند الله ، ملائكة من السماء يزفونها ، وقبل أن تفيق من نشوتها تسقط في دنس ، ويضطرب شعورها بين طهارة وعهر ، براءة وفحش لذة وألم وفي النهاية تسقط كل أقنعة الاحترام . تسقط مظاهر الحب ، يسقط الحياء ، ولا يبقى الا الجسد يطالب بالجسد ، بلا احترام ، بلا هيبة بلا تردد . ويقذف بها خيالها إلى نشوة عميقة ، في بحر مياهه ملساء ، وأحيانا يقذف بها بين براثن ندم وشعور بالألم وإحساس بالذنب.

واستيقظت فزعة ، وشهقت وهي تذكر أن هذا الذي جاءها في الحلم . هو كريم . وأنه  $^{\circ}$ مات ..

#### الفصل التاسع

رأت شخصا يشبهه ، لا ، إن عينيه ليستا في قوة عيني كريم ، كانت قد انتهت من بيع زجاجة عطر انجليزية ، آخر مافي المخزن ، لم يعد يصل مصر الا القنابل التي تمطرها الطائرات وارتعشت يدها وهي تتذكر وجهه . وخطر ببالها سؤال وقح : هل كانت تتزوج كريم ؟

أجابت بسرعة : ولا فى المنام كيف تسلم نفسها لمخلوق مثله ، كافر ، ديانته جاءت من صحراء يسكنها بدو غير متحضرين دين الحريم والجوارى والشهوات ؟

كان أبوها يقول عن المسلمين: إنهم اتباع رجل اسمه محمد عاش فى الصحراء وسط بدو قساة ، أجلاف ، وكان له زوجات كثيرات . ماشأنها وهؤلاء المسلمين ؟ وما الذي يورطها معهم ؟

ومع ذلك فإنها مازالت تتذكر كلماته العابرة الهازلة . هل كانت هازلة حقا ، لماذا تعاودها كأنها تحوم حولها في حلقات أشبه بالدوامة تدور بالرعب والرغبة ، والخوف والحب ، وتدفعها إلى التفكير في هؤلاء المصريين .. تعيش بينهم وهي ليست منهم .

هل تريد أن تتخلص من الغربة ، وتنجو من العزلة ؟

هل يكون خلاصها في السقوط في هوة بلا قرار من الوحشية والغلظة والجهل والقسوة . تسقط في جب ، في سبجن الحريم ، في العبودية .

الحلّم يطوف بها ، والخيال يلاحقها ، وهي تقترِب اكثر واكثر من هذا الذي تبتعد عنه .

تقترب من طريق تبحث فيه عن كنيسة فلا تجد كنيسة طريق ليس فيه الا بشر من نوع كريم ـ أو من هو أسوأ منه يردد كلماته الغريبة ـ غير المفهومة ـ عن الزواج بسنة الله ورسوله ، كلمات غليظة تصطدم بأذنيها ، وتنفر منها كما لو كانت تنذر بنهاية سيئة ، جدار يأس أو احباط . وهو هناك يقف في عالم الموت الذي اختفى فيه ، كما لو كان يتفرج على مملكة الضياع التي تعيش فيها . هل يخيفها كريم ؟ لقد شبع موتا ، ومع ذلك تشعر وكأنها سائرة في طريق

يفضى إليه ، إنه لم يعد رجلا ، كل رجولته خشونته ، غلظته جلافته ، قد ذابت فى التراب .

هل هو الشيطان يظهر لها أحيانا وكأنه كريم تتصوره احيانا ملاكا حنونا ، ثم تعود إلى رشدها فتذكره حيوانا كله شر وخطيئة ؟

كانت نينا تلح عليها أن يسافرا إلى الاسكندرية فى اجازة لمدة اسبوع ، لقد انحسرت الحرب عن الاسكندرية ، وانهارت جيوش رومل ووقع مئات الالوف من الايطاليين أسرى فى العلمين . كل القصور تنهار ، كل الاحلام تتبدد ، الذكريات والأمجاد تتساقط فى مهانة مضاعفة . مهانة الاساءة إليها ، ومهانة العجز عن طوغها .

وسافر كوستا الوغد إلى استراليا بعد أن أعلن انفصاله الجسدى عن نينا .
التى كانت تنتظر انتصار الدوتشى لتنتقم من كوستا . احترق زواجها مع هزيمة جرازيانى وبادوليو ، ولم تبق لها الا المرارة ، أما ماريا فلم تحزن على ضياع أحلام برتولدى ، ولعلها ادركت دون أن تعى تماما ماتدركه ، أن كل هذه الاحلام كانت عبثا منذ مصرع شقيقها ماريو في الحبشة ، ومنذ ارتجفت يد أبيها ، وظلت ترتجف حتى قبل أن يموت بساعات وهو يحاول أن يتشبث بوسام ماريو الذي حصل عليه من الدوتشى .

او لعلها تحصنت ضد مرارة الهزيمة ، منذ أن قال لها كريم إنها ليست ايطالية ، وتعامل معها كمصرية ، إنها لن تنسى ابدا صوته ، يأتى من خلفها وقبل أن تراه ، وهى واقفة فى محطة الترام بالعتبة يقول لها : كيف حالك ياخالتى ؟ ليلة يوم السفر إلى الاسكندرية ، وقفت تتأمل جسدها فى المرأة .. صدرها مازال ينمو ، وجسمها يمتلىء ويستدير ، استدارة فى كتفيها .. فى خصرها .. فى ردفيها فى سمانتى ساقيها .

قالت لنفسها وهي تتابع الاستدارات والثنيات: لاشك أنى جميلة ، وشعرت على الفور بهجمة اكتئاب ، لأنها عاجزة عن أن تفعل شيئا بهذا الجمال . كل الذين يستحقون هذا الجمال قد اهلكتهم الحرب . كأنها ستلقى بهذا الجمال في بالوعة .

أه . لو كان كريم حيا . مازال يقول لها تزوجينى على سنة الله ورسوله . أصبح الحلم الخيال هو الحقيقة .

أما الواقع فهو وهم كبير.

تلك الليلة مع الملك كانت وهما .

ما كان بينها وبين تونى برتولدى ، كان وهما .

كوستا ، كان وهما .

حتى أمها وابوها وبيتها في شبرًا والكنيسة وهي تتردد عليها .. كل هذا لم يعد

يقنعها بالواقع ، لم يعد حقيقيا .. لم تعد له وظيفة .

الواقع الذي يقول أنها ايطالية وهم . الواقع الذي يقول انها ابنة اميليو ساندرو وشقيقة ماريو وهم . كل هذا قد ضاع .

روما مدينة مفتوحة . وجثة الدوتشى ممزقة تدوسها الأقدام فى الشوارع .. الواقع تدوسه الاقدام . ياللعار .

لم يبق الا اليأس . واحلام رجل ميت .

كيف تثور على خيال كريم ؟ هل جنت ؟ لعلها ليست مثل بقية النساء ، ولكنها بكل تأكيد انثى جميلة ،

وهي تريد أن تأكل بشراهة ، وتريد مالا كثيرا ، وتريد أن تكسب جائزة مسابقة جمال الشاطيء .

هاهى ترتدى المايوه ، وتخطر على شاطىء بلاج ستانلى .. كل ما فى جسمها جميل ، كله نضارة وحيوية ، وطابور الفتيان المصريين لايتركها ، ملكة وعرش ، وهى التى عرفت فعلا الملك الذى يجلس على العرش . ولكن عرشها هو الحقيقى ، وسوف تتفتح لها أبواب السينما . وسوف تصبح نجمة مشهورة . وسوف تأكل بنهم ، وسوف تحصل على المزيد من المال .

كانت تسبح بعيدا عن الشاطىء ، وكلما أرادت أن تعود لتعلن موافقتها على الاشتراك فى مسابقة الجمال شقت ضربات يدها الماء ، فتخرج من أعماق البحر ذكريات كريم ، رغم تفاهتها ، كلماته التى لامعنى لها ، مجرد هجص : تزوجينى على سنة الله ورسوله ، ماهذا الكلام ؟ إنها لم تأخذه فى حياته مأخذ الجد أبدا . وقتها كانت لاتفكر فى أن حياتها كما بدأت فى شبرا ، سوف تنتهى فى شبرا . والآن وهى تدرك أن عليها مواجهة الواقع وأن تحسم أمورها فى الواقع تهاجمها ذكريات كريم ، أشباحه ، فتشطرها شطرين ، تشطر أفكارها بل تشطر روحها . براءة أو عهرا .. زوجة أو عشيقة ، تذهب الى الدير وتختفى وراء أسواره ، أو تعيش فى الدنيا وتنحر .

انها لم تعد قادرة على اتخاذ قرار . الكبار الذين كانوا يتخذون لها القرار ذهبوا لحالهم ، ابوها .. تونى .. كوستا .. موسولينى ، أما الأب لورنزو فلايعطيها قرارات ، يطلب إليها ان تحوم حوله ، تعترف له وتعترف وتعترف ، ويطلب لها الغفران ، ويناولها وتأكل جسده . ويطلب لها الغفران ، ويناولها وتأكل جسده . والى متى ستظل قادرة على الاعتراف ، أن تتعرى . أم أن الأوان لأن تختفى وتنهى هذه الحياة التى انتهت فعلا الى لاشىء : لازوج ولابنت ولاولد . كل ماتخشاه ان يكون التصرف الوحيد الذى اصبحت تستطيع ان تمضى فيه لو

ارادت التمسك بالحياة أن تصبح عاهرة : جسدها مشاع بين هؤلاء الشبان المصريين وتعترف وتعترف وتطلب الغفران وتكفر عن خطيئتها ، وتتناول وقد أصبحت متطهرة ثم تعود الى الحطيئة من جديد .

عندما تترك الشاب المصرى يقبلها تشعر أحيانا أنها تقبل بعض الذل الذى يغفر لها ذنوبها ويسمح لها بارتكاب ذنوب جديدة ، هذه هى الدوامة التى فغرت فاها لتبتلعها لاينقذها من الدوامة شيء . كل ماقد يحدث وتراه ببصيرة خيالها هو السقوط المحتم وهى ليست ماريا المجدلية ، كما أن هذا البحر الذى تسبح فيه ليس بحر دموع . وهاهو وجهه ، يخرج من الماء باسما يقول لها تزوجينى على سنة الله ورسوله .

حاولت أن تتخلص نهائيا من هذه الصورة التى تضطهدها بلا مبرر ، والتى تلازمها سرا دفينا بينها وبين نفسها لايعرفه أحد من الأحباء غيرها . وبذلت جهدا حقيقيا لتتصور زواجا ليس فى الكنيسة من زوج يقولون إنه مسلم يستطيع ان يطلقها فى لمح البصر ، يستطيع ان يفرق ماجمعه الرب ، كما لو كان هو الرب يستطيع ان يخرجها من حياته قبل أن تعرف أنه أخرجها وأنه طلقها . لم تفلع فى قبول الصورة ولم تفهمها ، وضربت الماء بذراعيها بقوة . تضرب تلك الصورة التى تخرج لها من الماء ، وجه كريم وذكرياته وكلماته ، وخرجت لاهئة الى الشاطىء . وماكادت ترى نينا حتى صاحت فيها :

- أنا ميتة من الجوع.

قالت لها نينا عند عودتها إلى حجرتها فى الفندق بكامب شيزارى:
- لو كنت مسلمة كنت تخلصت من كوستا ، ولم تتعطل حياتى بينما هو يتمتع بحياته كأى وغد فى استراليا.

ولم تنتظر نينا مشورة أحد ، حتى ماريا لتقبل دعوة منير صاحب الكاديلاك ، والذى اتاح لها ولماريا فرصة تناول أشهى انواع السمك البوربون والصول ، والاستاكورا واللوبستر ، فى ولائم كان يقيمها فى أى مكان يذهب اليه فى الاسكندرية سواء كان مطعم اكسينافون فى المكس أو معسكره من الخيام الذى القامه على الشاطىء المهجور بالمندرة أو حول حمام سباحة الميزونيت فى سيدى بشر . أو فى بيت عائلته بجليمونوبولو ، واندفعت نينا فى علاقتها بمنير بأسرع مما تتصوره أو تتوقعه ماريا التى أذهلها أن ما كانت ترفضه فى خيالها ، أو تتشكك فيه ، اوتحتار فى اتخاذ موقف منه ، إذا بنينا الأكبر سنا ، والأكثر عقلا تقبله بل تقتحمه اقتحاما ، فها هى فى احضان شاب مصرى مسلم قد يكون أصغر منها سنا ، وهاهى تزوره فى بيته وتتعرف على أمه وشقيقاته البنات اللاتى كن يتفرجن عليها وعلى ماريا بعيون فيها فضول ودهشة دون أن يبدين مايجرح

احساس نينا ، وعندما اقامت العائلة فرح سهير شقيقة منير في سان استيفانو ، لم يكن هناك دين ولاطقوس دين ، كان هناك رقص وغناء وطبل وزمر ، وكان المحديث على الموائد عن الطعام والملابس والنقود التي انفقت وثروة العريس وثروة العروس . وحظ سهير ، ولم يكن هناك اعتراض على وجود نينا ولاصديقتها ماريا . وكانوا يقولون : نينا قصيرة ومكيرة ، اما ماريا فطويلة وطيبة ، فتقول لهم نينا : طويلة وهبلة .

ولم تقبل ماريا الدخول في علاقة مع شاب مصري مسلم أو مسيحي مثلما فعلت نينا واكتفت بدور البنت السهلة الصعبة التي تسمح بقبلة وقد يعانقها الشاب أو يعتصرها بين يديه ، ولكنها منذ وقت بعيد ، منذ أيام كوستا لم تعد تسمح بأكثر من هذا ولقد اكتشفت أن جسدها قوى يساعدها على المقاومة بشراسة إذا ماأراد الشاب اكثر مما تسمح به . ولكنها كانت تقول أحيانا لنفسها إن مقاومتها وشراستها غير مفهومتين .

كانت تخلط فى أعماقها بين ماهو مخجل ودنس وبين ماهو طاهر وربانى . بين ماهو للأرض وماهو للسماء ، بين مملكة الفناء ومملكة البقاء . وكانت المعانى تتجسد أمامها . فالطهر أو الدنس ، والأرض أو السماء ، وحتى الفناء أو البقاء لها صور متعددة ، أحيانا تراها فى الوجوه وفى العيون وفى الطعام فى الأفواه ، أو الأفواه المفغورة بلا طعام . وأحيانا تراها وهى راكعة تصلى أمامه فى سانت تيريز ، فترى الخير الذى خرج منه والشر الذى أحاط به عندما هبط يمشى بين الناس كإنسان .

وكانت تسأل نفسها ، ألايعرف هؤلاء المصريون هذا الصراع بين الخير والشر ، إن تصرفاتهم تبدو كما لو كان الصراع لايحتدم فى نفوسهم والخير لايلتقى بالشر فى أعماقهم فيتقاتلان ، بل لكل شىء وقت وأوان ، وهذا وذاك يعيشان فى اعماقهم كما لو كانت أجسادهم أوانى فارغة ، إذا امتلأت بالخير امتنع عنها الشرحتى تفرغ كل مالديها من خير ، فإذا امتلأت بالشر امتنع عنها الخير حتى تفرغ كل مالديها من شر

وعلى أية حال لم تعد تخشى المصريين وهي واثقة من أنهم أحسوا بذلك حتى في العمل ، فالزبائن يبتسمون لها اكثر من ذي قبل . نظرة منها اليهم ، أو التقاء عيونهم بعينيها يضيء الابتسامة على الشفاه رجالا أو نساء بلا استثناء تماما مثلما كان يبتسم كريم .

لاشك أنها تستطيع ان تكون صديقة لهم ، وربما اكثر ، ولكنها لاتحاول لأنها مازالت مشغولة بنفسها ، بدوامتها التى لاتسمح لها بالانطلاق كما فعلت نينا ، فهى تدور وتدور فى دوامة ، لن تخرج منها حتى يكون لها كيان ، وتشعر بأن لها

وجودا لاتدرى كيف تشعر به أو كيف تحدده فالرغبة قوية عارمة ، ولكن محتواها غامض الى اقصى الحدود .

احيانا كان ينتابها شعور طاغ بأن الأوان قد أن لأن تلقاه

إنها لاتدرى ، ولكن رغبتها أقوى من أن تتجاهلها حتى أصبحت واثقة من انها سوف تراه وستجده أمامها وسيحتضنها ، وسوف تضمه اليها وتقبله كما لم تقبل أحدا ، بلا خجل .. بلا تردد ، ولسوف تعطيه كل مايريد ، واكثر مما يتصور أنه يريد ، سوف تغدق عليه مما لديها وهو كثير لاينضب .

ولكن من هو؟

تظل تسأل حتى تعاودها صورة كريم ، فهو الميت البديل لكل حى ، هو نهاية المطاف وخاتم الرؤى والخيالات ، كأنه ملاك الموت يطلب إليها ان تكف عن الأمل فى الحياة .

ذهبت إلى الكنيسة .

سانت تيريز هى الملجأ الأخير . تطلب إليها معجزة لاتدرى ماهى . جلست الى مقعد تصلى . تحاول أن تصلى ، كانت الصلاة تجتاحها كعاصفة تمحو الكلمات ، فلا يبقى الا جوهرها يتردد بقوة فى فضاء أعماقها كأنها الكون كله ، وانتابتها رجفة وهى ترى صورته .

وجهة بالحقها حتى هنا ، بين يدى سانت تيريز . أو العاصفة هي التي تلاحقها .

سمعت صوتا ملهوفا يصرخ فى صحراء أعماقها المترامية الأطراف .. صوت سمعته كل الدنيا ولم يسمعه أحد . كان صوتها صوت ماريا اميليو ساندرو الجالسة على مقعد فى كنيسة سانت تيريز وعيناها مشدودتان الى المذبح ولكنها ترى من ورائه فضاء لانهائيا هو نفس الفضاء فى أعماقها ، وكانت تسبح فيه .

وكان صوتها الذي بدأت تتبين كلماته بصعوبة يتوسل:

لو كان يعود .. لو كان يعود .. لو كان يعود .

لو اسمعه مرة أخرى ، بوجهه البشوش بعينيه القويتين ، يقول لى : تزوجينى على سنة الله ورسوله .

أغمضت عينيها ، لم يكن هناك خارجها ماتريد أن تراه ، كل ما في الخارج في الداخل .. كل ماتستطيع ان تراه هو مالاتراه وكانت العاصفة تتحول إلى بكاء ، امطار سلام وسكون .

صباح اليوم التالى . كانت تعبر الشارع في طريقها إلى عملها . ماكادت تخطو فوق الرصيف المقابل حتى رأت ذلك الوجه يطل عليها .

كان واقفا أمامها

ذلك الشبح تجسد ووقف أمامها .

ذلك الحلم .

ذلك الرجل ..

إنه كريم .. نعم إنه كريم .

مرخت في أعماقها: أنت لاتستطيع ان تفعل هذا بي ، لاتدرى: أقالتها لهذا الشبح أم قالتها لسانت تيريز، أم لربها الذي في السماء.

لوصع أنه كريم فهى معجزة . وهى التى طلبتها ، والرب هو الذى حققها ومهما كان التفسير الذى ستسمعه وهى لابد أن تسمعه فإنه سيظل قد بعث حيا .

اندفعت نحوه ، وهو يرقبها بدهشة ، وليست على شفتيه ابتسامة ، وقبل ان اندفعت نحوه ، وهو يرقبها بدهشة ، وليست على شفتيه ابتسامة ، وقبل ان تقول كلمة ، كانت تعانقه والدموع تنهمر من عينيها .. دموع فرح بهذا الذي جاءت به المعجزة ، من بين اموات الحرب ، كلهم ذهبوا وانقضت أيامهم من ماريو الى الدوتشى .

أما كريم فيعود .

لاتدرى ماذا قالت له . ولكنها سمعته وهو يمسك بذراعيها ، وينظر اليها في هدوء نظرات حادة ويردد :

\_ ولكنى حى .. عمر الشقى بقى .. فعلا كانت هناك شائعة انى مت فى تلك الغارة ..

وأردف غير مصدق:

\_ هل أزعجك موتى .. كنت أظن أنك لاتهتمين ..

لم تعد قادرة على الاحتمال .. كل شيء يتمزق .. يتناثر ، كم تلعنه .. كم تكرهه .. كم تحتقره .. كم تشتاق إليه .

أهى تدعوه لها . أم هذه هى نهاية المطاف ، نهاية الاسطورة والحلم . هاهو أمامها تراه بوضوح . نظراته هى نفس النظرات ، والآن ماذا بعد . هاهى المعجزة قد تحققت .

فماذا بعد ؟

أكانت معجزة للحظات ثم لاتكون معجزة وتعود لعزلتها ، أم هى معجزة باقية . قالت له بتحفظ مفاجىء اكتسى به وجهها ، وكانت فى قرارة نفسها راضية عن نفسها لأنها استطاعت أن تجمع ارادتها وتنهى هذا الموقف الشاذ :

- أنا سعيدة برؤيتك ، سأذهب الأن تأخرت عن موعدى . سألها وهو يتفحصها كأنه يريد أن يعرف المزيد :

\_ هل أراك ثانية ؟

قالت بسرعة :

ـ لا أعرف ،

وقالت لنفسها وقلبها يدق بعنف : هذه أول مرة يطلب فيها رؤيتى بنفسه . وسمعته يسألها بإلحاح :

\_ ماهو عنوانك ؟

وامتدت يده الى سترته يخرج مفكرة صغيرة وقلما . أملته العنوان ورقم تليفون المحل ، وقالت له بلهجة عملية ، تعودت أن تقولها لكل الشبان الذين يدعونها للخروج والرقص :

\_ لاتطلبنى الا بين الواحدة والواحدة والنصف . لن يسمحوا لى بالكلام فى التليفون فى غير هذه الفترة .

استمع اليها صامتاً . وهز رأسه وانصرف .

ولكنها الآن واثقة من أنه سيعود ، مستحيل أن يكون هذا اللقاء هو نهاية تلك الصلة التي لاتعرف كيف قامت . أو كيف تطورت حتى أصبحت معجزة . إنها صلة حتى الآن واهية . في غاية التفاهة ، ولكنها توشك أن تكون شيئا

هذا هو ماسوف تحدده الأيام القادمة .

هذا هو مايحدثها به قلبها الآن .

### الفصل العاشر

لم يكذب قلبها ، ولكنها لم تتوقع أن يأتى لزيارتها فى بيتها مساء اليوم التالى . جاء بلا مقدمات ، ودق جرس الباب ، وكانت فى الحمام وفتحت له امها الباب ، وسألته :

\_ من أنت ؟

قال ببساطة :

\_ أنا كريم ،

وقدم لها باقة من ورد ، كان يحملها في يده .

وقالت السنيورة ماتيلدا ، فيما بعد ، وهي تصف شعورها في تلك اللحظة ، أنها خافت أول الأمر ، وتوجست شرا أن يكون هذا القادم لصا معتديا يريد اقتحام البيت بطريقة مبتكرة ، مما أصبح أمرا معتادا بعد الحرب ، وكانت ـ وهي تدعوه للدخول ، وباقة الورد في يدها ـ خائفة أن تواجهه بالرفض ، ولكن ماتيلدا تعود وتقول أنها ليست واثقة تماما من أن هذا هو ماكان عليه شعورها ، فهي مازالت تذكر عينيه الواثقتين اللتين ليس فيهما اجرام ، وظنت للحظة أنه جاء لأمر خاص بالعمل ، ولكن بقيت الورود الحمراء ، والقرنفل والبانسيه الأزرق تحيرها في قطع الشك باليقين . حتى دخلت على ماريا الحمام ، وقالت لها أن رجلا اسمه كريم ينتظرها في الخارج .

هتفت ماريا:

ـ أين . هنا في البيت؟

وجه ماريا ، هو الذي اخبر الأم بكل شيء . أيقنت أن بينها وبين ذلك الشاب شيئا ما لن ينتهي على خير . وجثم شيء ثقيل على قلبها وهي تسأل ماريا هامسة :

\_ مسلم ؟

قالت ماريا:

\_ نعم

وبدأت ماتيلدا تحقيقا صارما سريعا . وماريا أمامها مازالت عارية ، كما ولدتها .

ما الذي جاء به ؟ ماالذي بينكما ؟ إنه ليس مثل الأخرين الذين تذهبين معهم للرقص والرحلات

كانت ماتيلدا لاتعنيها كثيرا حفلات الرقص والمرح ومغامرات الشباب. مادامت ماريا تحتفظ بانتمائها . مادامت تذهب الى الكنيسة كل يوم أحد ، وتلتقى بمن تنتمى اليهم وينتمون اليها . هؤلاء هم السند الأخير ، الحماية الأخيرة ، خط الدفاع الأخير، أمام هذا الطوفان الهمجي الذي يهدد باجتياح كل شيء، بعد ان ذهب الجميع ، ماتوا او انهزموا وسقطوا مع الدوتشى .

كانت ماريا تغطى جسدها بسرعة ، حتى أصبحت داخل بلوزة حمراء وجوب أبيض ، وكلمات أمها تطاردها ، أو تطردها ، وهي لاتفكر في شيء الا أن تفرغ بسرعة من ارتداء ملابسها لتسرع الى كريم -

لإفائدة من مناقشة امها ، إنها لاتدرى ماذا تقول ، تكيل الاتهامات . وتستثير المخاوف وتتوسل ، وتهدد ، حول أمور لم تتكلم فيها أبدا مع كريم . كيف قفزت الأم الى هذه النتائج ؟ كيف أيقنت أن بينهما كل هذا الذى تعلن معارضتها له ؟ مسلم جاء ينتزعها الى عالمه . جاء يدعوها الى خيانة مجتمعها ، جاء يحولها الى منبوذة . جاء يفتح ثغرة جديدة في بناء لابد أن يدافع عن نفسه حتى لايتعرض للانهيار .

أعجب من هذا كله ، أن امها تتهمها بأنها وقعت تحت تأثيره ، وانها خاضعة لرغباته ، وانها توشك بالفعل أن تخون وأن تقع أسيرة له .

قال لها كريم وهو يستقبلها واقفا ، انه جاء يشكر لها عاطفتها نحوه ، لم ينم ليلته ، ظل وجهها وهي تنظر اليه كميت عاد الى الحياة ، ملازما له ، لايستطيع أن يتخلى عنه .

وسمعت السنيورة ماتيلدا ، حكاية موته وكيف أكتشفت ماريا ، بالامس فقط ، أنه مازال حيا . وامتلأت ماتيلدا رعبا ، عندما قالت ماريا انها كانت تصلى في سانت تيريز، قبل أن تراه فتذكرته، إن مثل هذه القصص التي تتدخل فيها سانت تيريز ، تثير الريبة ، فكأن مكائد تدبر ، في مكان ما ، لتوريط ماريا ، وماذا يكون أمرها ، لو تورطت ماريا مع هذا الشاب المصرى المسلم .

وقبلت ماريا بجرأه تتحدى تحذيرات أمها ، دعوته لها للذهاب الى سينما بارادى ، ورفضت السنيورة ماتيلدا الدعوة رغم إلحاحه . ورغم انها تأكدت من أنه صادق في دعوته . وعندما خرجا نذمت لأنها لم تخرج ، ولأنها فكرت في أن ذهابها معهما ، فيه معنى قبولها للعلاقة بينهما ، وليس فيه معنى أنها ستواصل مقاومته ، لانتزاع ابنتها من براثنه ، وتنهدت وقالت لنفسها ماكنت استطيع الخروج في كل الأحوال دون أن أرهق جسدى المريض .

وقال كريم لماريا، وهما يتناولان العشاء على مائدة على الرصيف بمطعم الباريزيانا بشارع الألفى:

- منذ الأمس ، وانت معى في كل لحظة .. فهمت ما الذي كان بيني وبينك ، منذ رأيتك لأول مرة .. منذ أول لحظة ..

وضحك وهو يقول:

منذ احتجاجك بأنك لست فترينة .. والصلة بيننا تزداد عمقا ، سواء كنا معا ، أو افترقنا . كيف حدث هذا ؟ ، لاأستطيع ان اجد اجابة مقنعة لهذا السؤال ولكنى اعترف لك \_ وهذا هو ماأدركته منذ الأمس \_ بأنى كنت أريد أن اقترب منك ، وان ارتبط بك ، وكنت اعبر عن رغبة جادة فى أعماقى ، عندما قلت لك ذات مرة تزوجينى على سنة الله ورسوله . كان يبدو لك ولى أيضا ، انى امزح ، ولكن لماذا اخترت هذا اللون من المزاح ، لماذا قلت هذه الكلمات بالذات ، لقد كانت تعبر عن شيء دفين هنا فى صدرى ، وأنا واثق الآن من أنى لم أكن امزح ، بالامس وأنا ارى وجهك وأنت مقبلة على ، يداك تمتدان ، تبحثان عنى ، لتتأكدى أنى موجود ، وانى لم أمت ، كنت اشعر فى نفس اللحظة ، كما لو كنت أولد من جديد ، فلم يحدث ان لقيت مثل هذا الاهتمام ، ومثل هذه اللهفة ، وهذه الفرحة بوجودى من أحد ، واذا كانت أمى قد عرفت هذه الفرحة لحظة ولادتى فكنت وقتها لاأعى شيئا مما يحدث ، أما الوعى فقد شعرت به معك . لقد شعرت وكأنك عطية أتلقاها من السماء .

وأمسكت يده بيدها عبر المائدة وقال:

- عندما امسكتنى بيديك ، عدت الى الحياة .. هذا هو ماأردده لنفسى الآن .. كانت البداية غير واضحة ، ولكنها كانت موجودة ، وكنت تتحدثين معى ، ثم تهربين فجأة ، وترفضين الاعتراف بوجودى ، وبالأمس فقط ، ادركت ، أنك ايضا ، كنت لاتعرفين حقيقة ماتفعلينه .

استمعت اليه ، وهى تأكل الاسباجتى ، بالصلصة البولوينز الثقيلة باللحم المفروم ، وبائع الفستق يأتى يعرض عليهما أن يلعب معهما جوز وفرد ، وبائع الجمبرى يلح فى أن يشتريا منه ، وهو يتحدث وهى تسمع ليس فى كلامه مايثير دهشتها أو قلقها ، بالعكس كانت تشعر كما لو كانت تسمع هذه الكلمات للمرة الالف أو ربما اكثر ، وكانت تشعر بالراحة ، وتتذوق اللحم المفروم ، وتقول لنفسها أن صوته رخيم .

عندما فرغ من حكايته ، قالت بهدوء ، وبوضوح ، لاتعرف متى انتهت اليه \_ مضى وقت طويل .. لم أشعر فيه بالراحة ، مثلما أشعر الآن . قال لها ضاحكا :

\_ ربما .. لانك أخذت حماما قبل خروجك .

قالت ضاحكة:

\_ريما .

ولكنها عادت وقالت باصرار.

\_لقد تعبت كثيرا ،

قال بسرعة:

\_انت دائما في مشاكل.

قالت تزفر هواء من صدرها:

\_ فوق ماتتصور .

قال باسما:

\_هذا طبيعى .. لانك جميلة .

قالت وهي تحدق في وجهه:

۔ اتغازلنی ؟

قال وهو ينظر اليها بثبات:

\_ مابیننا .. اکثر من هذا .

قالت في اطمئنان:

\_ ليس بيننا شيء .

قال بهدوء:

\_ انتظری

ثم رفع صبوته:

\_ هل تعرفين من أنا .

نظرت إليه في دهشة .. انها لاتعرفه . ومع ذلك هي تعرفه وها هي تسمعه يسألها هل تعرفين أمي ؟ ألم احدثك عنها ..

نعم انها تذكر حديثه عن امه ، وتذكر كل حديث جرى بينهما .. وها هو يسألها اذا كانت تعرف انه محام درس القانون في الاسكندرية ، ويعمل هناك . وسوف يشترى سيارة أوبل هناً في القاهرة ، ثم يعود الى الاسكندرية .

وقال باسما:

- لست مثل هؤلاء الاغنياء .. كل مالدى من مال اكسبه من عملى . وقطع كلامه عن نفسه وسألها فجأة ،

```
قالت بسرعة :
                                                        ـ كثيرة .
                                                          سألها:
                                       _هل استطيع ان اساعدك ؟
قالت بسرعة بسخرية واضحة ، استعادتها عندما سمعت منه أنه سوف يعود
                                  الى الاسكندرية بعد شراء السيارة:
                                      ـ ليس هناك سوى اقتراحك .
              وقالت وهو يردد معها في نفس اللحظة نفس الكلمات:
                               ـ ان نتزوج على سنة الله ورسوله .
                                         ونظر اليها طويلا وقال :
                  ـ لم يعد هذا .. مجرد هزل .. أنت تلعبين بالنار .
                                                          سألته :
                                                    _ ماذا تعنی ؟
                                                            قال :
                       _ ساتزوجك فعلا على سنة الله ورسوله .
             قالت هازئة ، ربما من نفسها اكثر من أي شيء أخر:
                    - هذا لن يحل المشاكل .. إنه سيعقدها اكثر .
                                       وأردفت كالمخاطبة نفسها :
                               _ أمى تخشى أن يكون بيننا شيء .
                                                           قال :
                                                  ـ بسبب الورد .
                                                      شم اردف:
                                     _ ولكن .. هذاك فعلا شيء ..
                                          ترددت قبل أن تعترف :
                                        _ جاءت لحظات .. وأنت ..
                ونظرت اليه قبل أن تكمل في عينيها حزن وارتباك ..
_وأنت ميت .. تمنيت فيها لو أنك كنت حيا .. واتزوجك الأهرب من هذه
                                                            الدنيا ..
                                                  قاطعها ساخرا:

    تهربین من الدنیا ؟ الزواج دخول دنیا ولیس خروجا منها .. أنا لست دیرا ...

                                                   قالت ضاحكة:
```

- ماهى حماقاتك الأخيرة؟

\_ أعلم .. فأنت الشيطان .

قال :

\_ ملاك .. شيطان .. هذا كلام فوق طاقتى .. كل الذى اعرفه انى محتاج اليك .. ومتمسك بك .. وهأنذا حي .. وافكر في أن اتزوجك ..

قالت وهي تنظر في عينيه:

\_ جئت الى القاهرة لتتزوجني .. أو لتشترى سيارة أوبل؟

قال:

ـ أنا أردت شراء سيارة ..

ورفع رأسه الى السماء مشيرا بيده:

\_ ولكن اوامر من فوق .. تقول لى .. ان سر قدومك الى القاهرة .. هو أن تتزوج ماريا ساندرو

قالت بصوت غلبه الانفعال:

\_ انت الآن تتكلم جادا .

قال:

\_ بكل تأكيد .. نعم .

قالت:

\_ لو عرفتنی .. علی حقیقتی ...

وسكتت ولم تجد في نفسها قدرة على مواصلة الكلام . كما كانت تظن أنها قادرة على أن تتكلم وأن تبوح له بما في أعماقها من متاعب وأحزان وخطايا . أعجبها أنه لم يطلب إليها أن تكمل . لو كان ألح لتكلمت ولكنه كان سبيرهقها ، وسيخرجها من هذا الشعور بالراحة الذي تنعم به ، رغم مافي الموقف من انفعالات .

قال ھامسا :

\_ اريد فعلا أن أعرفك .. ولكن ربما كان الافضل أن تعرفيني أولا . واتفقا على لقاء آخر . وكانت تعرف ان امها ستقف لها بالمرصاد ، وقد استدعت نينا لتؤازرها في الصمود ضد هذا المهاجم الوقح . وتوقعت ماريا أن تؤيدها نينا في علاقتها بكريم ، ولكنها هاجمت هؤلاء العرب المسلمين ، فهم لايعرفون العواطف ، حيوانات شهوانية ، وانفعالاتهم مؤقتة ، كذابون . قلوبهم غليظة . كانت تستمع لنينا وتدهش لأنها لم تقطع علاقتها بمنير . واستمرت ماريا فى مقابلة كريم، والمجهول يفتح فاه مستعدا لالتهامها ، لم تعد الأحلام والخيالات تنفع مع هذا الواقع الجديد ، ولا الدموع تفيد ، ووجه كريم الذي مات وكانت تتخيله ، غير وجه كريم الذي تراه ، والذي اشترى السيارة ، وسافر بها

الى الاسكندرية ، ليعود كل نهاية اسبوع ليراها ، يعود لها وحدها ، ولاشىء أخر .

وكانت ترقد على السرير ، في يدها مجلة تتصفحها ، عندما وقع نظرها على لوحة مرسومة لقصة حب ، وسألت نفسها هل هي تحب كريم ، وعادت تواجه نفسها ، لماذا تسأل ، وهي تعلم عن يقين الجواب .

الى متى يظل الأمرسرا . انها تشعر بأنها حرة ، ولكنها مقيدة بقيود صارمة ، ليست مفروضة من أمها ، ولامن نينا ، ولا من ابيها ولا من الكنيسة ، ولا من الدوتشلى ، ولا من أى أحد ، انها قيود يفرضها شعورها بأنها تحب . نعم انها تحب كريم . والحب الذى مازالت تحاول ان تتجاهله ، ينهكها ، فترقد كما تفعل الآن فى السرير ، وتقول لنفسها إنها مريضة . ولكن مرضها لايمنعها من الخروج معه عندما يأتى يوم الخميس . فهى مريضة وتشرب الشاى معه فى جروبى ، وبالامس كانت مريضة ، وتشاهد معه فيلم فريد الأطرش . ولما سألها ان تذهب معه الى طبيب يثق فيه ، رفضت

هل تذهب الى القسيس وتعترف ؟

قالت لنفسها ، لابد وان اعترف له بكل شيء ، لابد ان يعرف تونى ، وكوستا ، والملك ، لافائدة من ارجاء الكلام ، ولابد من مواجهة التأجيل بمرضها اكثر ، وهي لن تعترف للأب لورنزو . هذه المرة ستذهب اليه وتعترف ، ولتر ماذا يكون وكأنه أدرك أنها مستعدة للكلام ، وأن فترة الانتظار التي طالت والتي كانت تؤجل فيها كل شيء قد أشرفت على نهايتها . فقال لها وهو يمسك بيدها يقودها الى مائدة في مطعم سانت جيمس حيث يتناولان عشاءهما وهما يطلان من شرفة المطعم على السينما في الحديقة :

- أنت تتعاملين معى بطريقة غريبة .. ولست أدرى ماذابك .. ولكنى كما ترين .. صابر .. وأقول لك أنى أحبك .. وأريد أن أتزوجك .. وأنت لاتريدين سوى الانتظار .. انتظار شيء مجهول .. على أي حال .. لاأريد أن أضايقك .. أو أفرض عليك شيئا تقتنعين به ..

إنه يدعوها للاعتراف ، ويدرك أنها مستعدة للاعتراف وانطلقت في الكلام . استمع اليها صامتا . حبس انفاسه فلم تسمعها . كانت تتكلم لنفسها كأنها لا تراه ، لم تتعود أن تغترف لشخص تراه ، تعودت ان تعترف لذلك الغائب الحاضر ، للاب في السماء ، الذي يغفر الخطايا والذنوب .

استمع اليها وتكلمت وتكلمت ، حتى لم تجد ماتقوله ، وكان الظلام قد أقبل ،

وبدأت السينما تعرض فيلما هزليا لاخوان ماركس

وكان يضحك بجوارها ، ولكنه لم يقل شيئا . كان صامتا على غير عادته ، وعندما انتهت السينما ، ركبت معه الاوبل ، وتحركت بهما ، صامتين ، حتى وصلت الى البيت ، وقال لها قبل أن تهبط:

\_ سأراك الخميس القادم .

وهبطت ، وكأنها لم تقل شيئًا ، ولم تعترف بشيء ، وكأنه لم يسمع شيئًا . ولكن صمتهما ، أو صمته هو ، كان يدل على أن أحداثا خطيرة سوف تقع . فليست هذه اللحظات هي نهاية الاعتراف ، ومازال كل شيء معلقا ، ومازال الغفران لم يتحقق ، والتكفير عن الخطايا لم يتم .

فوجئت برسالة عاجلة منه ، من الاسكندرية ، كان ذلك يوم الاثنين ، وارتعشت يدها وهي تقحص الرسالة قبل ان تفضيها ، وبعد ان أصبحت واثقة من انها منه . وأنه يكتب لها ، ليقطع كل صلة بينهما ، واختار اسلوبا مهذبا ، فلم يواجهها بالقطيعة وفضل أن يكون الخطاب هو الفاصل بينهما.

لم تفهم ماتقرؤه ، مضى وقت وهى تتبين ان السطور تحمل معانى غير التي كانت تتوقع ان تقرأها . انه يدعوها للسفر معه يوم الجمعة القادم الى المنيا لتزور أمه ، التي تنتظرهما ، ويطلب إليها الاستعداد لهذه الزيارة .

خفق قلبها ، ودق بشدة ، هذا هو جوابه على اعترافاتها ، ولكنها لاتستطيع أن تتبين بوضوح طبيعة جوابه . سوف تلتقى بأمه الفلاحة ، سوف تلتقى بهؤلاء الآخرين الذين جاء منهم سوف تلتقى بالغرباء المتأخرين ، أي شوط قطعته من الملك الى أمه ، من تونى برتولدى الى كريم ، كيف تجمع ذاكرتها هذه المتناقضات . ولكن تونى لايعرف ، أما كريم فيعرف ، لقد أسلمت نفسها له .

قابلتها قرية « س » كما لو كان من الأمور العادية ان تدخلها فتاة كستنائية الشعر ، سافرة الوجه كل يوم ، وقالت لها امه مرحباً ، ومسحت بكف يدها على صدرها ، ونظرت اليها باعجاب ، وقالت لها إن اسم ماريا جميل ولم تحدثها في الدين ، وحدثتها عن الحمام بالفريك ، وطواجن السمك ، والعصيدة ، وادخلتها حجرة نومها واجلستها بجوارها على السرير وفتحت لها صندوقا امتلأ بثعابين وأساور وخواتم وحلقان وكرادين ، كلها من ذهب ومرصعة بالماس .

وكانت تحدثها عن كريم ، كما لو كانت تتوقع منه أن يأتى لها بسنيورة ، دمية حلوة ، عروسة مثلها ، ولدهشتها تذكرت أباها وهي تستمع إليها ، ايام كانت دمية وكانت حلاوتها في نظره ، هي كل شيء حتى افسد هو بنفسه ماكانت فيه عندما عرضها كدمية لطبقة الملوك والنبلاء ، عندما ركبت رأسه احلام الدوتش وأمجاد القياصرة ، عندما فتح الباب للحرب التي مات فيها ماريو ، وخرج منها كوستا ، ليأسرها ويخضعها له . لولا أن التقت بكريم ، فيما يشبه المعجزة ، أو هي معجزة انتهت بها الي هذه الدار ، في هذه القرية ، تجلس على السرير النحاسي ذي الأعمدة الاربعة فوقه ناموسية من التل والدانتيللا ، ومعها أم كريم ، على رأسها الآن منديل بنفسجي ، وشعرها مصبوغ بحناء جعلته احمر متوهجا .. شعر ناعم على وجه خمري ، أملس صبوح ، وعينان واسعتان فيهما مكر .

قالت لها أمه:

\_ أول ولد تسمينه صفوان .. أما البنت فسمها على أسم أمك .. ماأسمها :

قالت ضاحكة:

\_ ماتيلدا .

حاولت الام أن تنطق الأسم:

\_ما .. ما ..

کرزت ماریا :

\_ ماتیلدا .. ماتیلدا ..

قالت الأم:

ـ سمها مي ..

تحدثتا عن الأولاد ، ولم تتحدثا عن الزواج ، وتحدثتا عن اسماء الصبيان والبنات ، كأن الزواج قد تم والحمل قد تم

فى عودتهما سألها:

ـ هل أنت راضية ؟

قالت له بسرعة :

\_ هل أمك راضية عنى ؟

ضحك وقال:

\_ انت تعرفین شعورها نحوك

بعد قليل ، قالت ، كأنها تخاطب نفسها":

ـ هل أنت راض عن أمى ؟

قال بسرعة :

ـ طبـعا .

قالت بسرعة :

\_ كذاب

وضحكا .

قال لها في القطار:

\_ أى أيام الأسبوع تختارين للزواج؟

فكرت ، لماذا لايسالها في أمر الدين ،

قالت متردده:

\_ ولكن الاجراءات الأخرى:

سال بدهشتة:

\_ ماذا ؟

قالت تبادله دهشة بدهشة :

\_ أنا كاثوليكية

قال :

\_هذا غير مهم .

تزایدت دهشتها وهی تساله:

\_ البيس المفروض أن …

وسكتت . ثم أكملت .

\_ انت تقول على سنة الله ورسوله .

قال :

\_ لا .. نتزوج وتحتفظین بدینك .

قالت بسترعة :

- ساذهب الى الكنيسة ، وأسأل الأب لورنزو .

## الفصل الحادي عشس

تبدى أمامها محيط رهيب تقف على شاطئه ولاتدرى كيف تواجهه . سألت نفسها في فزع ، هل أقبل الإسلام دينا ؟ كان الفزع من نفسها ، من هذا الذي توشك ان تتورط فيه . هل قبولها الزواج على سنة الله ورسوله ، يعنى أنها ستترك الكاثوليكية وتدخل الإسلام . الآن أصبح السؤال واضحا محددا ، رغم أنه قال لها « نتزوج وتحتفظين بدينك » فهى لاتحتفظ بدينها لأنه هو الذي يريد ذلك ، ثم لماذا لايفكر هو في تغيير دينه . إن كلماته جعلتها تفكر في ضرورة الذهاب الى الكنيسة ومقابلة الأب لورنزو ، ولكنها وهي في طريقها إليه تدرك مع كل خطوة تخطوها أنها مقدمة على أمر لاصلة له بالحب والزواج من كريم .

واستمع إليها الأب لورنزو بوجه هادىء خال من الانفعال ، لولا مسحة حزن فى عينيه ، وما كاد يتبين مشكلتها حتى قاطعها هامسا : مسكينة أنت ياأبنتى .. أى شقاء تعانين منه ؟ ولكنك تعرفين أن الذى تريدينه ليس فيه خلاصك ..

وصوب إليها عينيه حزينتين نافذتين ، وسأل بصوت قوى :

- أى جريمة ارتكبها أولادك .. حتى تعرضيهم لمثل هذه التجربة ؟

#### همست : ۱۰:

\_ ولكنى سأتزوجه .

قالتها وهي تتشبث بالمعنى الوحيد الذي تعتمد عليه لتواصل حياتها ، ولكنها وجدت نفسها تقول في نفس اللحظة :

\_ سأتزوجه هنا في الكنيسة .

قالتها كما لو كانت تؤكد لنفسها أن الكنيسة لن تتخلى عنها لولا أن الأب لورنزو قال في هدوء قاطع:

- الزواج يا ابنتى سر من أسرار الكنيسة .... كيف تسمح به لغريب عنها ؟ نظرت إليه ، كان وجهه عنيدا بقدر ماكان تقيا ، وورعه فيه صرامة وحزم ، اكثر مما فيه من تسامح وطيبة . كانت تتوقع منه قبولا لكريم ، فهى لاتتصور أنه

شيطان تسلل إليها لينتزعها من أحضان أمها الكنيسة ... لقد عاد إليها كريم بمعجزة من سانت تيريز . أعادته إليها لأنها متعبة وحيدة ، لأنها توشك أن تضيع بعد أن تخلى عنها الجميع .

وسمعت الأب لورنزو يسألها عن كريم ، وعن أهله ، وعن عمله ، فلما سألها عن عنوانه ترددت في الإجابة .

فقال لها بهدوء:

ـ يجب أن أزوره ... وأتحدث معه .. هذا في صالحكما ياإبنتي .

قالت له:

\_ ساساله .

فنظر اليها طويلا ، كأنه يتفحص أغوارها ، ثم أطرق برأسه وهمس : \_ حسنا .

ثم أردف وهو يرفع راسه مصوبا عينيه نافذتين صارمتين:

ــ لو أنه شخص عاقل فلن يرفض مقابلتى ... أخبريه أنى أريد أن أحدثه حديث العقل .. وأنه ليس من مصلحة أحد أن يتجاهل مثل هذا الحديث . وقال كريم وهو يسمع ماترويه له ماريا :

\_ إنه أمر طبيعى أن يحرص عليك ، وأن يحاول أن يتعرف على ... وهذا تصرف أحترمه لأنه يصدر عن شعوره بالمسئولية ... وسوف أذهب اليه ، ولن أنتظر حضوره .

كان الأب لورنزو يتناول طعام غدائه ، عندما أخطروه أن الاستاذ كريم صفوان المحامى يريد مقابلته ، وانتظر كريم فى حجرة صغيرة بها مكتب صغير ، وأريكة من الجلد . ومقعد خيزران ، والجدران عارية إلا من صليب كبير من خشب عتيق ، ورائحة بخور عبقها خفيف ، والصمت يخيم على المكان ، وتمنى كريم لو أنه سئل ماريا عن شكل الأب لورنزو ، فعندما قالوا له إنه يتناول طعامه ، ظهرت فى مخيلته صورة رجل سمين ضخم له كرش ، ومثل هذا الرجل ، السمين، غالبا مايكون صريحا مرحا ، ولن يكون عصبيا حاد المزاج ، ولكن ما أدراه أن مايراه فى خياله ، هو الصورة الصحيحة . كان يريد أن يعرف الى أى مدى سوف يكون تأثير الأب لورنزو على زوجته . وكأنه منافسه ، أو على الأقل هو الرجل الذى قد تقول ماريا يوما ما : ليتنى سمعت كلامه ، وليتنى ماتزوجتك ، فعلى الرغم من أن كريم يثق تماما فى أنه سيتزوج ماريا ، فإنه يعلم أن العلاقة بين الزوج وزوجته لن كريم يثق تماما فى كل الأوقات ، وسوف تأتى لحظات تشتد فيها الأزمة ، وبتعرض العلاقة للامتحان . ويتخاصم الزوجان . وقد تكون بينهما قطيعة . أو وبتعرض العلاقة للامتحان . ويتخاصم الزوجان . وقد تكون بينهما قطيعة . أو ربما طلاق . وهذا أمر لاتقبله الكنيسة ، ولاتفهمه ، فالزواج عندهم ينعقد فى

السماء ، ولا أحد يمتحن الرب إلهه ، ولا أحد يقبل وجود أزمة أو شبه أزمة في علاقاته مع الرب ، فالكل يحمل صليبه ويتبعه .

وظهر الآب لورنزو ، ليقطع خواطر كريم ، فوجده رجلا نحيفا طويلا وقورا ، ووجده صغير السن لايتجاوز الخامسة والثلاثين رغم شعيرات بيضاء في فوديه . وقال الآب لورنزو بلهجة حزينة محايدة :

\_ أنت كريم صفوان ... الأستاذ كريم صفوان .

قال:

\_ ثعم .

فانطلقت أسارير الأب وهو يقدم كلمات الترحيب ، ودعاه الى الجلوس على الأريكة ، وجلس هو الى المكتب وقال :

- أعرف أنك محام ودرست القانون .. وهذا سوف يجعل مهمتنا سهلة .. لأنى لا أريد أن أحتكم إلى أحد سوى عقلك .. عقلك الذى درس القانون ... وتعلم كيف يدافع عن حقوق الناس ... وكيف يحترم القوانين التى تنظم علاقاتهم ببعضهم البعض .

وسكت الأب لورنزو برهة . فلما وجد كريم صامتا ، استأنف حديثه وهو ينظر إليه مفسرا بنظرات عينيه ، ان صمت كريم يعنى أنه لايعترض على المقدمة التى أختارها لبداية الحوار بينهما . وسأل ليتأكد من هذا التفسير الذي اهتدى اليه :

\_هل تأذن لى أن اتحدث معك في موضوع ابنتنا ماريا ساندرو.

قال كريم بصوت هادىء:

ـ جئت من أجل هذا .

قال الأب:

\_حسن جدا .

فقال كريم باسما:

\_ ولأنى اريد أن أتكلم معك .. واخاطب ايضا عقلك ..

اعتدل الأب لورنزو في جلسته ، وقال بصوت قوى هادىء :

ـيا استاذ كريم .. الزواج عندنا كما تعلم هو ارتباط ينعقد فى السماء ... والرب يجمع الرجل والمرأة من أجل بقاء الحياة .. فى صورة أولاد ... إنه لا يجمعهما من أجل عاطفة دنيوية أو لذة جسدية أو شهوة أو رغبة ... الأولاد والزواج أمر واحد ، الزواج مسئوليات وواجبات ، وعطاء مستمر ، ولذلك اسألك ، هل تريد زواجا من غير أولاد .

ضحك كريم قائلا:

\_ بالعكس ... لا أظن أن أمني سترضى بأقل من دستة أولاد ، صبيان وبنات .

قال الأب لورنزو:

ـ أى دستة مشاكل ومسئوليات في مثل حالتك ، ستكون مشاكل شديدة التعقيد . سموف ينشأ الأولاد حائرين بين دين أمهم ، ودين أبيهم . ستقول الأولاد مسلمون ، لأنهم يتبعون ديانة الأب . وإن يختار احدهم ديانة أمه ، لأن المسلم لايرتد عن الاسلام ولا تعترفون بارتداده . كذلك الأمر عندنا ... إن ماريا مسيحية كاثوليكية ، ونحن لا نعترف بارتدادها ، أي أن أولادها سيتعرضون لحيرة شديدة ... بين ديانة أمهم وديانة ابيهم ، ولماذا تدخل الأولاد في مثل هذه التجربة ، ماالذي يدفعك الى اثارة هذه الأزمة ، التي هي نتيجة لزواج يقوم على رغبات دنيوية ، وماذا يحدث لو أن أحد الأولاد قرر اختيار دين أمه ، انك لاتستطيع ان تتجاهل هذا الغرض لمجرد أنك لاتريده ، أو لمجرد أن شريعتكم لاتقبله ، والقوانين لاتسمح به ، ان الأمثلة العملية موجودة ، فهناك حالات اختار فيها اولاد المسيحية لأنها دين أمهم ، وسافروا وهاجروا الى امريكا وكندا واستراليا ، وغيروا اسماءهم . بل تخلوا عن مصريتهم أو عروبتهم مع أنهم لو كانوا من أبوين مسيحيين أو من أبوين مسلمين ، لما تعرضوا لمثل هذه المواقف القاسية ، واحتفظوا بوطنهم ووطنيتهم ، ولما تمزقوا بين هذا وذاك . صدقني يا استاذ كريم ، ان الزواج مع اختلاف الدين ، لايساعد على التقريب بين الأديان ، بل قد يعمل على العكس من ذلك . وأنا أناشدك أن تفكر قبل أن تقدم على أمر له مثل هذه الخطورة.

استمع كريم الى الأب لورنزو، فى هدوء وصبر، وكان ينصت باهتمام واضبح، لأنه كان يعلم أن الذى يقوله الأب، ليس مجرد دفاع عن ماريا، ومحاولة للاحتفاظ بها فى كنيستها وانقاذها مما سوف تتعرض له بزواجها من مسلم. إن الأب لورنزو يتحدث عن مشكلة حقيقية، ولكنه لايتفق معه بأن علاجها يكون بالهرب منها. وقال كريم:

- صدقنى .. ان مانتصوره من مشاكل رغم أنه صحيح فإنه لايبرر الهرب منها ، لأن نقطة البداية بالنسبة لي ليست هذه المشاكل ، وأريد أولا أن أقول لك أنى بإسيدى الأب مسلم ، وهذا يعنى أنى أؤمن بالمسيحية وأؤمن بالانجيل ، فالمسلم يجمع في إيمانه كل ديانات السماء ، التوراة والانجيل والقرآن . كل الرسل والأنبياء ، المسلم هو الانسان الحر الذي يقف على الأرض شاهدا على الوصايا والأسفار والاصحاحات والآيات والسور ، فإذا كانت ماريا مسيحية فهى لن تجد منى كمسلم الا كل فهم بل وايمان بمسيحيتها ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من مارية القبطية التي جاءته من هنا من مصر ، فأرادت ان تدخل

الاسلام فطلب منها الاحتفاظ بمسيحيتها ، ثلاث مرات ولم يتعجلها قبل أن تدخل الاسلام لأنه لا اكراه في الدين ، ولاشبهة اكراه ، أما الخوف من حيرة الأولاد بين الأديان ، فأنا أقول مثلك ، أنى لا أجرب الهي ولا أمتحنه ، ولا أخشى الحيرة لأن الاسلام هو الفطرة التي جعلنا عليها ، وماريا بفطرتها مسلمة ، وأنت ياسيدي الأب بفطرتك مسلم .. كل البشر بفطرتهم مسلمون . فإذا كان لك أن تختار الكنيسة بيتا لله ، وأن تعبده في هذا البيت ، فهذا أمر بينك وبين الله يرى فيه مايراه ، وأنا لا أملك سوى أن احترم عقيدتك وأن احترم كنيستك وأن احترم المسيحية في المرأة التي سأتزوجها . ولكن بقى بعد هذا أن الذي يجمعنا أنا وماريا هو حاجتنا كبشر لأن نعيش معا . وان نسافر معا في مركب واحد نشق به عباب بحر الحياة ونواجه امواجه المتلاطمة . انها في حاجة الى ، وهي لم تدرك هذه الحاجة الله بعد ان مرت بتجارب قاسية لم يسعفها فيها من يدينون بدينها وينتمون الى كنيستها ، ولقد كان أخر ماتفكر فيه هو أن تتزوج رجلا مثلى . ماكان يخطر ببالها انها تتزوج صعيديا مسلما ، كانت احلامها مع ايطاليا والدوتشى ... ومع الملك ، ومع اولاد الذوات الايطاليين الكاثوليك ، وانتهت بها الظروف الى انها تريد صادقة ان تحيا بشرف في هذه الدنيا . ومعى ، ومثل هذه الرغبة لا استطيع ان اتجاهلها او ارفضها ، بل اعترف لك انى ايضا في حاجة اليها ، والاقدار جمعتنا ، أى ارادة الله هي التي جمعتنا ، وانا من جانبي لم أجد احدا في هذه الدنيا يرغب في ان يعيش معى في الحلوة والمرة وينظر الى بلهفة وتمتد ذراعاه الى تبحثان عنى في اشتياق انسانى ، لاشهوة أو نزوة ، كما رأيت ذلك في ماريا ، في لحظة أشبه بمعجزة ، ولعلها قالت لك ، كيف ظنت أنى مت في الغارات بالاسكندرية ايام الحرب ، وانها تذكرتني هنا في الكنيسة وهي تصلى ، ولم يمض يوم حتى التقينا . صدقني ياسيدي الأب ، كانت وهي مقبلة على ملهوفة على أن تمسك بى لتتأكد أنى حى ، وتمد يديها وتعانقنى بذراعيها ، كانت كما لو كانت تلدني من جديد ، هذا اللقاء بين البشر ليس لقاء شهوة ، وليس لقاء لذة ، انه لقاء احتياج انساني ، انسان يحتاج الى انسان ، الانسان يجب ان يعيش مع الناس وبين الناس ، وهذه هي نقطة البداية ، من هنا نبدأ في مواجهة الأمر ، وليس نقطة البداية في المشاكل والأزمات التي قد تنجم عن لقاء بين البشر ، البداية الصحيحة هي أن يكون هناك لقاء صادق . وما جاءت الأديان الله لتنظيم هذا اللقاء . ان آلاف البشر لايخرجون من وحدتهم ، والواحد منهم يقابل الآخرين وهو مازال وحيدا ، والرجل يقابل المرأة ، ويشتهيها وينتشى بجمالها ، ولكن النشوة تذهب ،

ويكتشف انه مازال وحيدا ، اما الاحتياج الانساني الذي يخلصنا من الوحدة ، فهو في السكن الذي يجده رجل في امرأة ، وتجده امرأة في رجل يشعر كل منهما انه يكتمل بالآخر . وهذا امر نادر . وهذا هو ماوجدته في ماريا . ولا تهمني الآن اخطاء سابقة ولا خطايا ارتكبتها ، فالمسيح الذي قال في المرأة الخاطئة من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر ، هو الذي يعيش في قلبي الذي يرحب به كمسلم . وقد اعترفت لي ماريا بكل ما اعترفت لك به ولسوف تجد مني كل رعاية ممكنة ، وهي التي اختارها الله لي ، وهي التي رضيت بها ، وهي التي قلت لها بلا وحي ، وقبل سنوات ، ودون ان يتصور احدنا ان ابواب السماء مفتوحة ، تعالى نتزوج على سنة الله ورسوله . ولقد جاءتك لتقول لك ، اريد ان اتزوج في الكنيسة ، وهذا يفرحها ، ولأنها تريده ، فأنا ايضا اريده ، ولكنك ترفض ، ولو كان في مقدوري يفرحها ، ولأنها تريده ، فأنا ايضا اريده ، ولكنك ترفض ، ولو كان في مقدوري الذي يستحق الاهتمام منا نحن البشر نحو انفسنا ... ان نهتم باحتياج الناس الي بعضهم بعضا ، وان نعرف بعضنا بعضا ، وان نسكن الي بعضنا بعضا وان نتعاون ونتعارف امما وشعوبا وان تكون بيننا مودة ورحمة .

قال الأب لورنزو.

- ليت الواقع يتفق مع مشاعرك هذه ، ولكن الدنيا التى نعيش فيها ليست خيرا خالصا كما تظن ، فالخطيئة قائمة ، والفساد قائم ، والشر لايترك الخير فى سلام والسكن الوحيد المريح هو ذلك الذى تجده فى ملكوت السماء وليس على الأرض وأنا لا استطيع الآان اصلى للرب من أجل أن يهدى البشر الى الطريق القويم . وبعد هذا اللقاء بين الأب لورنزو وكريم صفوان ، ذهب الأب مباشرة الى بيت ماريا ، وكانت السنيورة ماتيلدا تبكى وتردد :

ـ هذه هي نهاية العالم ...

وحكى الأب لورنزو عن انطباعاته عن كريم ، فامتدحه ، ولكنه قال أنه شاعر رومانتيكى يخلط الأحلام بالواقع ، وأن مثل هذا الشاعر لن يستطيع مواجهة مسئوليات الحياة في عالم بعد الحرب ومسئوليات أولاد يولدون في زمن صعب . وقال الأب لورنزو لماريا :

- كيف تحرمين أولادك من التعبد والاعتراف والمناولة ... كيف تحرمينهم من أمهم الكنيسة .

وهتفت السنيورة ماتيلدا:

- وكيف تتخلى عنى ... وعن اهلها وعن أبيها وعن أخيها ماريو .. كيف تتخلى

عن معارفها ... عن ذكرياتها ... فقال الأب لورنزو مهدئا روعها :

\_ ان ماتمر به ماريا ... أزمة سوف تزول -

قالت ماريا بائسة :

\_ اما أن اتزوجه ... أو أدخل الدير ...

فنظر اليها الأب لورنزو طويلا ، قبل أن يهمس :

\_ سوف أصلى من أجلك ... وسوف يختار لك الرب طريقك .

وخرج الأب لورنزو وقد دارت رأس ماريا بمخاوف لاتستطيع أن تحددها ،
وتمنت لو أنها أغمضت عينيها وفتحتهما فوجدت نفسها راهبة في دير لاتدرى عن
هذه الحياة الدنيا شيئا ... وكان كل مامر بها كان حلما لاقيمة له . وبكت وبكت ،
حتى أرهقها البكاء . فنامت فلما استيقظت فجأة ساعة الفجر اكتشفت أنها كانت
تبكى وهي نائمة ، ودفنت رأسها في الوسادة وواصلت البكاء ، ورأت وهي تبكى
بين اليقظة والنوم صورته ، كريم صفوان ، وقالت لنفسها وعلى الرضم منها .

ــ ولكنى أريده .

وسألت نفسها بصوت يكاد يكون مسموعا مختلطا بالنحيب الذي لاينقطع .

- أهو الشيطان يتسلل الى ليمنعني عن كنيستي ؟ .

فلما جاء الصباح ، تركت فراشها ، وغسلت وجهها ، وعرفت أنها لابد أن تذهب إليه ، وقالت له بسذاجة وجدية وعيناها تنظران في عينيه في صرامة ، وكانت جالسة بجواره في سيارته :

\_ هل أنت الشيطان ؟ .

نظر إليها في عجب ، فقد كانت جادة في سؤالها ، ولم يستطع أن يهزأ أو يسخر من السؤال ، فقال لها جادا وهو يشعر أنه يقاوم شيئا غامضا رهيبا يضيق عليها الجناق :

\_ تستطیعین ان تحکمی بنفسك ... ولكن أرجوك لاتنظری إلى كما لو كنت شیطانا ..

سألته :

\_ وهل أستطيع أن أعرف بنفسى ؟ ...

قال :

\_ أستفتى قلبك ... استفتى إيمانك ..

سألته بحدة تقاوم الارهاق الذي يخنقها .

- أى إيمان تعنى ؟ .

قال :

\_ إيمانك بألله .

سألته مستريبة .

ـ إله المسلمين .

قال بسرعة .

- والمسيحيين ... واليهود ... أنه إله واحد ...

وفجأة رفع كريم صوته في ضيق:

\_ ماذا بك ... ماهذا التخريف الذي يشغل رأسك .

فنظرت إليه ، وقد أفزعها صوبته الزاعق ، ووجهه الغاضب ، وفجأة ارتمت عليه باسمة وهمست :

ـ أحبك .

عندما تأزم الموقف بينهما ، لم تجد سوى أنها تحبه ، أن تسكن الى الانسان الوحيد الذي تطمئن إليه .

وسمعته يهمس بحنان وتأثر:

أنت مجنونة بلا عقل.

ھمست :

- لأنى أحبك .

قال لها .

- لن يضيع مابيننا في أمور سوف يفصل فيها الله الذي هو الهي والهك .. وابتسم وقال :

- تعالى نتزوج على سنة الله ورسوله .. وبعد ذلك ليكن مايكون . وليتركوننا وشأننا ، فأنا وأنت لسنا كاذبين عندما نريد أن نعيش معا .

وذهبا الى المأذون وتزوجا.

# الفصل الثانى عشس

أما وقد تزوجت ماريا ساندرو من الاستاذ كريم صفوان المحامى ، فقد بلغت قصتها نهاية المطاف ، والأحداث التى فرضت نفسها بعد ذلك ، وأعادت إلينا هذه الذكريات ، لاتتصل بكريم صفوان المحامى الذى عرفته ماريا بنت شبرا وتزوجته فى الأربعينيات ، بل هى تتعلق بحفيدها الطالب كريم صفوان الذى يعيش الآن فى الثمانينيات . والذى انقطعت صلته تماما بجدته ماريا ساندرو ، يعيش الآن فى الثمانينيات . والذى انقطعت صلته تماما بجدته ماريا ساندرو ، لانه عاش مع عائلة أمه فى الاسكندرية بعد أن استشهد أبوه فى حرب اكتوبر

وطالب الحقوق صفوان لايعلم غير حقيقة واحدة تلح عليه ليل نهار ، وهي أن اباه مات في الحرب برصاص صهيوني اسرائيلي يهودي ، وأنه عربي مصرى مسلم لابد أن ينتقم لأبيه من الذين يريدون قتل المسلمين وابادتهم .

مسلم مبد الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم كريم صفوان الحقيد قد تأثر بالتعصب الصهيوني الديني الذي تسبب في حروب سال فيها دم أبيه . أما اسلام كريم صفوان الجد ، فقد واجه أزمة الحضارة الأوربية المسيحية أثناء حرب ضروس ، وفتاة مسيحية ايطالية توشك أن تصبح ضحية لانهيار القيم السائدة في مجتمعها بسبب الحرب والهزيمة التي لحقت بالقادة الإيطاليين . هنا تجلي الاسلام برحابته الانسانية ، فاحتضن كريم المسلم ماريا المسيحية ، محافظا على عقيدتها ، محترما لديانتها ، رافضا استغلال ضعفها ، فقبلها زوجة له ، وأما لأولاده ، رغم ما اعترفت به من خطايا ارتكبتها وأثام اقترفتها . وكان كريم صفوان الجد قادرا على إقناع ماريا بأنها من وطنه وأهله فأخرجها من عزلتها وخلصها من غربتها ، أما كريم صفوان الحفيد وطنه وأهله فأخرجها من عزلتها وخلصها من غربتها ، أما كريم صفوان الحفيد فقد بلغ من تأثره بالتعصب الصهيوني ، أنه يريد أن يحتفظ بعزلته وغربته عن أهله ووطنه ، يريد الهلاك للآخرين ، لأنه في قرارة نفسه يجتر رغبة جامحة في الانتقام

من حكاية السيدة ماريا ساندرو، هذا هو ما تصورت أنه المعنى الذي فهمته من حكاية السيدة ماريا ساندرو، هذا هو ما تصورت أنه المعنى التصل بي زوج ابنتها الاستاذ سعد المقاول لولا تطورات مفاجئة وقعت عنهما اتصل بي زوج ابنتها الاستاذ سعد المقاول

الثرى ، وطلب إلى أن أزور السيدة حماته ، وقال بلهجة يغلب عليها تأثر مصطنع ، أنها مريضة جدا ولعلها تمر بفترة الاحتضار

أسرعت الى بيتها فى الزمالك ، ولم أسمَع ما يردده الاستاذ سعد وهو يستقبلنى ، ويقودنى الى حجرتها . كانت مختبئة فى فراشها ، إلا رأسها ، وما كادت ترانى ، حتى تمتمت بصوت ضعيف ، ولكنى سمعته يدوى فى أذنى : \_ أريد أن أراه .. اريد أن أرى كريم .

وأغمضت عينيها ، فكأنها تسقط فى هوة سحيقة داخلها . تغيب فى أعماق داخل جسدها ، الذى سيتبدد شكله على نحو ما فى أية لحظة قادمة ، ولكنها ستبقى رغم ذلك ماريا ساندرو . الذكرى والمعنى والتجربة الانسانية . وسمعت صوت الاستاذ سعد يسألني :

- هل هذا ممكن بااستاذ ؟

همست وأنا لاأدرى كيف أخرج الولد كريم صفوان من سجنه لتراه جدته . - سأحاول .

وفتحت هى عينيها ، ونظرت الى وشبح ابتسامة على شفتيها ، ولكنه كان أوضح فى عينيها ، وكان يشع منهما وهج يتمسك بالبقاء ، ويتشبث بالحياة . وارتعشت شفتاها . بالحركة الوحيدة المتبقية فى جسدها ، غير وهج عينيها . وهمست :

ـ اتركنا ياسعد .

نظر الى سعد مترددا ، وقد فاجأه الطلب ، ولكنه قال بصوت مرتفع : حاضر . وخرج وأغلق الباب ، وكانت تنظر فى اتجاه الجدار خلفى ، وفى عينيها ذلك الوهج يوشك أن ينطفىء . وسمعتها وكأنها تخاطب نفسها :

- الأب لوربزو .. جاء في الصباح .

وسكتت برهة ثم همست :

- لم يبق الا أن أراه .

ولا أدرى كيف ارتفع صوتها فجأة فوق الهمس وهي تقول:

- عندما كان كريم مريضاً في مثل حالتي .. كنت أصلي له كمسيحية ، ثم اقرأ آيات القرآن وادعو له بالشفاء كمسلمة .. امام المرض وعندما تشتد حاجتنا الي معونة السماء من اجل انسان نحبه ، من اجل روح حية توشك أن تغادر جسدها ، تصبح اللهفة الي السماء فوق كل الطقوس واكبر من تعاليم الاديان . كنت اتوجه الي السماء بكل ما أعرفه ، وبكل ما أمنت به ، وبكل ما أمن به زوجي وأغمضت عينيها ، وما عادت تنطق أو حتى تتنفس ، وقد تجمدت في مقعدي وقد استولت على رهبة ، وأنا في شدة العجب من كلماتها ، ومن قدرتها على

صياغتها على هذا النحو . وفجأة فتحت عينيها وقالت بلهجة قوية أمرة وكأنها تسترد عافيتها :

\_ اذهب، واحضر لي كريم .

غامت عيناى ، ولم اعد قادراً على رؤيتها ، والقيت نظرة على النافذة والستائر البنية المنسدلة عليها ، لولا فرجة يبدو منها ضوء النهار ، ربما كان هذا آخر ضياء لآخر نهار ـ سوف تراها ، ولكن من يدرى ، فالاعمار بيد الله ، ولا استطيع أن اتحدث عنها وكأنها سوف تغادر هذه الدنيا في الحال ، ولعل هذا الضياء هو آخر ما أراه أنا ، ولعلها تعيش بعد ذلك ، اياما او سنوات ، بينما اكون انا الذي ذهب واختفى .

وخرجت من الحجرة ، ولكنى لم أقو على مغادرة البيت ، جلست منهكا لا أقوى على الحراك ، شيء ما يكاد يدفعنى الى حجرتها من جديد ، ليس هكذا تنتهى علاقات البشر ، لقد خرجت من الحجرة دون أن التفت اليها ، لماذا لم أهمس بكلمة فيها تشجيع لها ، لماذا لم أرفع صوتى ابتهل وادعو لها بالشفاء ، وكان صوت الاستاذ سعد يطاردنى فقلت له :

\_ انها ترید ان تری حفیدها وسوف احاول .

ومددت يدى له مصافحا ، واستجمعت قواى وغادرت البيت .. هل هناك وقت ؟ هل استطيع حقا ان اخرج حفيدها كريم من الحبس ولو لساعتين او ثلاث لتراه ويراها ؟ لابد أن اتحرك بسرعة . ووصلت الى سيارتى وأنا ألهث . أكتشفت انى جريت اليها رغم تقدمى فى السن .

أستطعت ان أتصل بالنائب العام ، وشرحت له مطلبى ، وقد تأثر غاية التأثر بما رويته له . وكان يقاطعنى بين حين وأخر ويردد السؤال ، لعله يقتنع بما سمعه .

ـ تقول جدته مسيحية .. وحفيدها في جماعة التقوى والتقية . هل هذا معقول ؟

وقال مرة أخرى:

\_ كل شيء اختلط في هذا العالم . الجدة كاثوليكية والحفيد مسلم متطرف ، وفي الصحف اخبار مسلمين يقتلون مسلمين ، ومسيحيين يقتلون مسيحيين ، ومسلمين يحاربون مسلمين ، ويهود يحاربون ومسلمين ، ويهود يحاربون الجميع . ان العالم يفقد عقله .. وهذه ولاشك من علامات نهاية العالم . وأخيرا هتف :

\_ سوف البي طلبها .. سوف اجرى اتصالاتي . بعد ساعتين ، وكاتت السادسة مساء ، كنت في مكتب النائب العام ومعى كريم

صفوان في حراسة ضابطً .

وسألنى كريم:

\_ هل أفرجوا عنى .

قلت:

. 4 -

فعاد يسألني متجهما:

- لماذا أنا هنا - لا أحد يريد أن يقول شيئا .

قلت بسرعة:

- جدتك تحتضر .. وتريد ان تراك .

كان وجهى مازال يحتفظ ببعض ملامحه الحزينة التى لم تفارقه منذ كنت فى حجرتها . وكان صوتى مازال يحتفظ بنبرة التأثر التى غلبت عليه منذ سمعتها تتحدث معى . ولعل هذا هو الذى جعل الولد يصمت ، وينتابه الوجوم . وكنت أخشى ان يحتفظ بوقاحته فى تلك اللحظة ، وان يرفض المجىء معى ، بحجة أنه لن يترك السجن الا مع اخوانه . ولكنه تحرك فى هدوء ، ولم يبد أية معارضة ، ولم يزعج الضابط الذى يرافقه والجندى الذى انضم الينا ونحن نركب سيارة السجن المقلقة ذات النوافذ الحديدية .

دخلت مع كريم وحدى على ماريا ، كانت مغمضة العينين ، ولكنها شعرت بوجودنا ، ففتحت عينيها ، وأدركت على الفور أن وهج عينيها يتناقص ويوشك أن ينطفى ، ونظراتها أتية من بعيد ، من مشارف أعماقها السحيقة التي توشك أن تختفى فيها ، وهي الآن عند حدودها الفاصلة بين هنا .. وهناك . ولكن سرعان مازاد الوهج وارتعشت شفتاها تضيئان وجهها الشاحب بابتسامة حلوه غامضة ، ولكن اللهاث كان يرتفع مع صوتها وهي تهمس بصوت متحشرج :

\_ كريم .

ثم همست :

- انت تشبهه تماما ..

واضاءت ابتسامتها ، وارتفع صوتها فوق الهمس ، وفيه رنة فرح ما كنت اتوقعها . وهي تقول تخاطبني أو تخاطب نفسها :

- هاهُو كريم يعود .. هذه المعجزة الثانية .. قالوا إنك مت في غارات الاسكندرية .. ولكنك عدت لي .. سانت تيريز لن تتخلى عنى أبدا .. وقالوا أنك مت عندما مرضت وتركتني .. ولكن ها انت تعود ..

همست لكريم الذي كان قد جلس بجوارها وقد استولت عليه رهبة .

- انها تظن أنك جدك . فأنت تشبهه فعلا عندما كان في مثل سنك ..

لم يلتفت الى كريم ، ولكنى لاحظت أن عينيه مغرورقتان بالدموع ، وفجأة قالت ماريا مخاطبة كريم .. باسمة :

\_ لماذا تنظر الى هكذا .. هل ؟ أنا فترينة ..

همس كريم في دهشة اقرب الى الحوف:

\_ أي فترينة ياجدتي ..

فأبرزت يدها تريد أن تتحسس وجهه ، فارتمى على يدها يقبلها . وهمست :

\_ سوف تصلى لى .. كما صليت من أجلك ،

ھمس :

ـ نعم یاجدتی .

ھمست :

<mark>۔ صلاتك أنت .</mark>

قال كريم باسما . وكانت أول مرة .. اراه يبتسم فيها :

\_ لا أعرف غيرها ياجدتي .

واغمضت عينيها ، تستجمع قواها . والتفت نحوى كريم يسألنى :

\_ وماذا يقول الطبيب . اين هو ؟

قلت وأنا اتذكر كلمات قالها الاستاذ سعد ولم انتبه اليها ولكن ذاكرتى احتفظت بها .

ـ الطبيب كان معها في الصباح .. وسيعود لزيارتها في المساء .. وقد سألوه أن ينقلوها الى المستشفى .. ولكنه نصح ببقائها في فراشها ..

وفتحت عينيها من جديد . ولدهشتى بدت وكأنها قد استردت عافيتها . فها هى تحاول أن تجلس فى السرير . وكريم يضع وسادة خلف ظهرها واذا بها تقول له :

ـ الشر جميل فى عيوننا ياكريم . فى يوم ما كان جدك غريبا عنى .. وكنت اتمنى ان اتزوج وأن يكون لى أولاد وأحفاد لهم جمال شاب اسمه تونى برتولدى . أو حتى فى جمال أبى .. ولكنى عرفت أن الجمال الحقيقى .. فى قلوبنا .. كان جدك يقول لى : استفتى قلبك ياماريا .. فهذا هو الاسلام ..

وسكتت لحظة ، قبل أن تقول:

\_ أنا لا انصحك .. ولكنى اقول لك استفت قلبك ..

وأغمضت عينيها من جديد . واذا بوجهها يتحول الى قناع من الشمع واختفت الابتسامة . كانت هى أيضا تختفى فى ذلك القناع السحيق فى جسدها الذى لن يصبح جسدها .

وبكى كريم وهو يرى بين دموعه آخر ماتبقى له من أم أبيه .. أم ذلك الرجل

الذي اختفى جسده في رمال سيناء . وساد الصمت الحجرة ، ودخل الاستاذ سعد علينا ومعه الطبيب ، الذي طلب إلينا الخروج على الفور ،

وعاد الضابط ومعه كريم الى السجن . وأنا لا أعرف ما الذي سوف ينتهي إليه أمره . ولم أجرؤ على مفاتحته في موقفه من الاتهام الموجه أليه ، أو أعاود طلب الدفاع عنه ، فالوقت غير مناسب لاثارة مثل هذه الأمور . وفي صباح اليوم التالي اخبرني الاستاذ سعد أن ماريا ساندرو قد ماتت . وطلب إليَّ أن اعاونه في كتابة النص الذي ينشر في جريدة الأهرام ، فهناك أسماء مصرية الى جوار اسماء ايطالية ، واسماء مسلمين الى جوار اسماء مسيحيين وفي اليوم التالى قرأت النعى وقد نشرت الاهرام في صفحتها الاولى ، اخبار وصور معارك بين يهود ومسلمين ومسيحيين . فسألت نفسى لماذا يسبق البشر حكم السماء ؟ ، ولماذا يصفون حساباتهم الدنيوية تحت ستار حب السماء ؟ ، ولماذا يسفكون دماءً" بعضهم بعضا ، باسم اله واحد ، رب واحد ، يزعم الجميع أنهم يؤمنون به ؟ وكانت الدنيا في الخارج ، هي نفس الدنيا ، شوارعها مزدحمة ، وشمسها ساطعة بلا سحاب ، وضجيجها محموم مجنون . وكانت صورة كريم صفوان والدموع في عينيه وهو يقبل يد جدته ، تجذبني إليها كما لو كانت تخلصني من جنون المدينة . كريم يحب جدته ، وهذا الحب غلب أى أفكار أو أجتهادات سياسية أو دينية تورط فيها . إن مشاعر الحب بين الجدة والحفيد لن تتعارض مع شعور ديني صحيح . وهذا معنى عرفته من هذه التجربة ، واعتبره كنزا من كنوز المعرفة ، لايعدله أى كنز أخر .

وكانت الصلاة فى الكنيسة تجمع مسلمين أكثر من المسيحيين ، فلا أحد يعرف ماريا ساندرو . الكل سافر أو هاجر ، وعالمها الذى كانت تعرفه اختفى وتحول الى ذكريات منسية ، فمن من سكان شبرا اليوم يعرف أيام النادى الايطالى ، والبيوت التى كان يسكنها الايطاليون ، كل شىء قد تغير ، حتى الشوارع والحارات قد اقتلعت من احشائها

كانت الصلاة قصيرة وسريعة ، والكل في عجلة من أمره ، وكان من المتفق عليه أن يذهبوا بجثمانها إلى مقابر اسرة زوجها ، مقابر المسلمين ، فقد قال الأب الذي كان يصلى عليها إن الأمر سيان لديه ، فالمهم بالنسبة له هو الصلاة ، صلاة الأحياء على الاموات ، وصلاة الأموات على الأحياء . فكان هذا المشهد النادر أن يخرج الجثمان من الكنيسة في السيارة التي حملته إلى مقابر زين العابدين ، ليدفن محاطا بالشعائر الاسلامية ، وشيخ يقرأ القرآن . الطريق إلى الله الله الله المؤلك ، وفي لحظة الموت ، لحظة الافتراق عن هذه الدنيا تتجاوز الصلة بين الانسان جغالقه كل تعاليم الدنيا ونظمها . فالانسان وهو على مشارب مملكة

الأخرة ، يترك تعاليم الأرض للذين مازالوا على الأرض ، أما هي فله في عالم الأخرة ، يترك تعاليم الارص سين -ر و و الغيب شأن أخر لا يعلمه إلا علام الغيوب و الغيب شأن أخر لا يعلمه إلا علام الغيوب و و التفاش فرأي و و التفاش فرأي الأب الورنزو كهلا وقورا ، لا أدرى كلف وصل الى هذا المكان . \_ هذه ﴿ هُواتِهِ غير عادية . قبل أن أَفْلِق من دهشتي . كان يقول : - لعلها هى التي كانت سبباً لقرار البابا بيوس أن تقبل الكنيسة عقد الزواج طرفين احدهما لهي ديانة أخرى . بين طرفين احدهما الميرديانة أخرى . وأردف قائلا : المسلم ا قلت والله حاول أن أكتم انفعلاتي : \_ كانت سيدة عظيمة فقال : الايداع بدار الكتب والوثائق القومية

The following the last of the اب الهالال يقدم المحال المالية الجادي من الجادي من All of the land of The second of th A CONTROLL OF THE PARTY OF THE د . نـوال السعام اوى مـارس A LOUIN COUNTRAL TO THE STATE OF THE STATE O A STOREST OF STOREST O and the state of t - in the state of the s



The Marie Cold Marie COLORIS OF THE PARTY OF THE PAR A STOREST OF THE STOR العسري المراة العسر المراة المراة العسر المراة العسر المراة العسر المراة العسر المراة العسر المراة العسر المراة STOTION TO SOLITORIST. Gg<sup>f</sup> ALVIO POLITO 

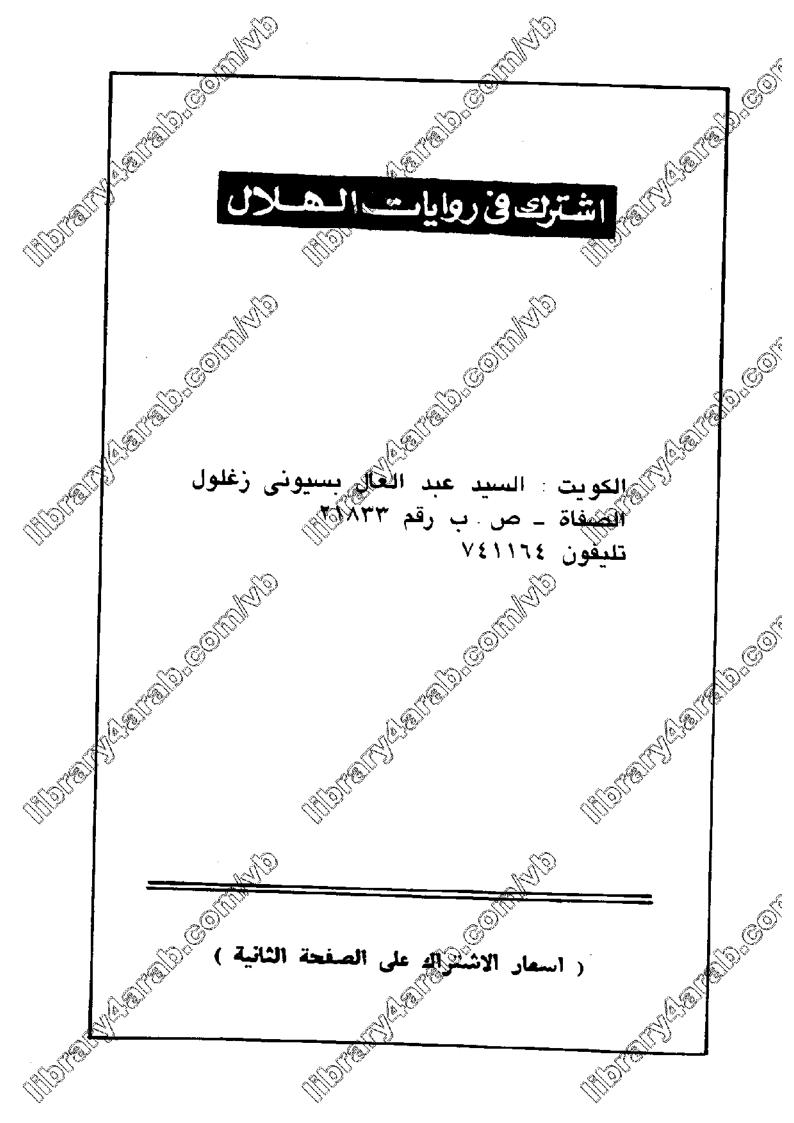

